# صورم في الصحابيّات

الدكنورعبدالرخم رَأفت الباشِيا

ڮٵڔٳڵػڂؙڒٳڵڒؽٳڵڿۼ ڮٵڔڵٷۻڮٳڵۺؽڵۊڿ ڸڶۺؿؘڔۄٲڵۏۯۼ



Literature House

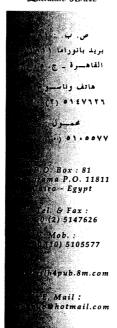

## بسياسا

#### مجفوظٽّ جميع جھوٰق

الطعة الثالثة

2004 - 🔺 1425

رقم الإيداع ۲۰۰٤/۲۸۰۱ I.S.B.N.

الغلاف والخطوط : منير الشعراني

977-5827-09-4

الإعداد الفني والتنضيض الضوئي بدار الأدب الإسلامي

لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب كليًا أو حزئيًا بأي شكل من الأشكال ، أو حزبه بن أي نظام لحزن المعلومات واسترجاع الكتاب أو حزء منه ، أو نقله على أي هيئة أو باي وسيلة سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية ، أو استنساخًا أو تسجيلاً أو تحويله إلى عمل إذاعي أو مرتي أو غير ذلك ، أو اقتباس أي حزء من الكتاب أو ترجمته لأي لغة أحرى .. إلا بعد الحصول على إذن خطي مسبق .

صور من إلى الميات ا الميات المي

## في هاذا الْكتاب

| ٧    | حَلِيمَةُ السَّعْدِيَّةُ             |
|------|--------------------------------------|
| ۲۱   | صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ |
| ۳٥   | فَاطِمَةُ الزَّهْرَاءُ               |
| ٤٧   | أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ        |
| ٠ ١٢ | نَسِيبَةُ الْمَازِنِيَّةُ            |
| V9   | رَمْلَةُ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ      |
| 90   | الْغُمَيْصَاءُ بِنْتُ مِلْحَانَ      |
| • 9  | أُمُّ سَلَمَةَأُمُّ سَلَمَةَ         |



## حَلِيمَةُ السَّعْدِيَّةُ أُمُّ الرَّسُولِ الْأَعْظَمِ عَلِي لِللَّهِ مِنَ الرَّضَاعِ

هَذِهِ السَّيِّدَةُ الرَّصَانُ الرَّزَانُ<sup>(١)</sup> أَثِيرَةٌ لَدَىٰ كُلِّ مُشلِم ...

عَزِيزَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُؤْمِنِ ...

فَمِنْ ثَدْيَيْهَا الطَّاهِرَيْنِ رَضَعَ الْغُلَامُ السَّعِيدُ مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ...

وَعَلَىٰ صَدْرِهَا الْمُفْعَمِ بِالْمَحَبَّةِ غَفَا ...

وَفِي حِجْرِهَا الطَّافِحِ بِالْحَنَانِ دَرَجَ ...

وَمِنْ فَصَاحَتِهَا وَفَصَاحَةِ قَوْمِهَا بَنِي « سَعْدٍ » نَهَلَ ...

فَكَانَ مِنْ أَثِيَنِ الْأَثْيِنَاءِ<sup>(٢)</sup> كَلَا**مً**ا ...

<sup>(</sup>١) الرِزان: الرصينة الرزينة . (٢) الأَثْيِنَاء: جمع بيُّن، وهو ما يفصح عن كلامه بأحسن النبيين .

وَأَفْصَحِ الْفُصَحَاءِ نُطْقًا .

إِنَّهَا السَّيِّدَةُ الْجَلِيلَةُ حَلِيمَةُ السَّعْدِيَّةُ أُمُّ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ - صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ - مِنَ الرَّضَاعِ.

\* \* \*

وَلِإِرْضَاعِ السَّيِّدَةِ السَّعْدِيَّةِ لِلطِّفْلِ الْمُبَارَكِ الَّذِي مَلاَّ الدُّنْيَا بِرًّا وَمَرْحَمَةً ...

وَأَثْرَعَهَا خَيْرًا وَهَدْيًا ...

وَزَانَهَا خُلُقًا وَفَضْلًا ...

قِصَّةٌ مِنْ رَوائِعِ الْقَصَصِ، حَكَتْهَا حَلِيمَةُ السَّعْدِيَّةُ بِبَيَانِهَا الْمُشْرِقِ الْأَنِيقِ الْجَذَّابِ...

وَأُسْلُوبِهَا الْمُتَأَلِّقِ الرَّشِيقِ الْمُمْتِعِ.

فَتَعَالَوْا نَسْتَمِعْ إِلَيْهَا ...

فَخَبَرُهَا عَنِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ عَيْلِكُ مِنْ رَوَائِعِ الْأَخْبَارِ .

\* \* \*

قَالَتْ حَلِيمَةُ السَّعْدِيَّةُ :

خَرَجْتُ مِنْ مَنَازِلِنَا أَنَا وَزَوْجِي (١) وَابْنٌ لَنَا صَغِيرٌ نَلْتَمِسُ الرُّضَعَاءَ<sup>(٢)</sup> فِي مَكَّةً ، وَكَانَ مَعَنَا نِسْوَةٌ مِنْ قَوْمِي بَنِي « سَعْدِ » قَدْ خَرَجْنَ لِمِثْلِ مَا خَرَجْتُ إِلَيْهِ .

وَكَانَ ذَلِكَ فِي سَنَةِ قَاحِلَةٍ مُجْدِبَةٍ<sup>(٣)</sup>...

أَيْبَسَتِ الزَّرْعَ ...

وَأَهْلَكَتِ الضَّرْعَ فَلَمْ تُبْقِ لَنَا شَيْئًا .

وَكَانَ مَعَنَا دَابَّتَانِ عَجْفَاوَانِ (١) مُسِنَّتَانِ لَا تَوْشَحَانِ (٥) بِقَطْرَةِ مِنْ لَبَنٍ فَرَكِبْتُ أَنَا وَغُلَامِي الصَّغِيرُ إِحْدَاهُمَا ...

أَمَّا زَوْجِي فَرَكِبَ الأُخْرَىٰ ، وَكَانَتْ نَاقَتُهُ أَكْبَرَ سِئًّا وَأَشَدُّ هُزَالًا .

<sup>(</sup>١) زوجها: هو الحارث بن عَبْد العزلى السَّغْدِي ويكننى بأبي كبشة، أما ابنها: فاسمه عَبْد اللَّه.

 <sup>(</sup>۲) نَلْتُمس الوُضَعاء: نبحث عن المولودين الجدد.
 (۳) مُجدِبة: لا مطر فيها ولا نبات.

<sup>(</sup>٤) العَجَفُ: الهزالُ.

ره) لا ترشحان: لا تقطر ضروعها بقطرة لبن.

وَكُنَّا ـ وَاللَّهِ ـ مَا نَنَامُ لَحْظَةً فِي لَيْلِنَا كُلِّهِ لِشِدَّةِ بُكَاءِ طِفْلِنَا مِنَ الْجُوعِ ، إِذْ لَمْ يَكُنْ فِي ثَدْيِي مَا يُغْنِيهِ ...

وَلَمْ يَكُنْ فِي ضِرْعَيْ نَاقَتِنَا مَا يُغَذِّيهِ ...

وَلَقَدْ أَبْطَأْنَا بِالرَّكْبِ بِسَبَبِ هُزَالِ أَتَانِنَا<sup>(١)</sup> وَضَعْفِهَا فَضَجِرَ رِفَاقُنَا مِنَّا ...

وَشَقَّ عَلَيْهِمُ السَّفَرُ بِسَبَيِنَا .

فَلَمَّا بَلَغْنَا مَكَّةَ وَبَحَثْنَا عَنِ الرُّضَعَاءِ وَقَعْتُ فِي أَمْرٍ لَمْ يَكُنْ بِالْحُسْبَانِ ... ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ تَبْقَ امْرَأَةٌ إِلَّا وَعُرِضَ عَلَيْهَا الْغُلَامُ الصَّغِيرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ...

فَكُنَّا نَأْبَاهُ لِأَنَّهُ يَتِيمٌ ، وَكُنَّا نَقُولُ :

مَا عَسَىٰ أَنْ تَنْفَعَنَا أُمُّ صَبِيٌّ لَا أَبَ لَهُ ؟! ...

وَمَا عَسَىٰ أَنْ يَصْنَعَ لَنَا جَدُّهُ ؟! ...

\* \* \*

ثُمَّ إِنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَيْنَا غَيْرُ يَوْمَيْنِ اثْنَيْنِ حَتَّىٰ ظَفِرَتْ

(١) الأتان : أنثنى الحمار .

كُلُّ امْرَأَةٍ مَعَنَا بِوَاحِدٍ مِنَ الرُّضَعَاءِ... أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَظْفَرْ بِأَحَدٍ... فَلَمَّا أَزْمَعْنَا الرَّحِيلَ قُلْتُ لِزَوْجِي:

إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَرْجِعَ إِلَىٰ مَنَازِلَنَا وَأَلْقَىٰ بَنِي قَوْمِنَا خَاوِيَةَ الْوِفَاضِ<sup>(۱)</sup> دُونَ أَنْ آلْحُذَ رَضِيعًا، فَلَيْسَ فِي صُويْحِبَاتِي امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا رَضِيعٌ.

وَاللَّهِ لَأَذْهَبَنَّ إِلَىٰ ذَلِكَ الْيَتِيمِ، وَلَآنُحُذَنَّهُ.

فَقَالَ لِي زَوْجِي:

لَا بَأْسَ عَلَيْكِ ، نُحذِيهِ فَعَسَىٰ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا فَذَهَبْتُ إِلَىٰ أُمِّهِ وَأَخَذْتُهُ ...

وَوَاللَّهِ مَا حَمَلَنِي عَلَىٰ أَخْذِهِ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَجِدْ غُلَامًا سِوَاهُ .

\* \* \*

فَلَمَّا رَجَعْتُ بِهِ إِلَىٰ رَحْلِي وَضَعْتُهُ فِي حِجْرِي،

 <sup>(</sup>١) خَاوِيَة الوِفَاض: الوفاض هو جلدة توضع تحت الرحى لتلقى الطحين،
 وخالية الوفاض: كناية عن الحاجة الشديدة والإفلاس التام.

وَأَلْقَمْتُهُ ثَدْيِي ، فَدَرَّ عَلَيْهِ مِنَ اللَّبَنِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُدِرَّ بَعْدَ أَنْ كَدِرَّ بَعْدَ أَنْ كَانَ خَاوِيًا ...

فَشَرِبَ الْغُلَامُ حَتَّىٰ رَوِيَ

ثُمَّ شَرِبَ أَنحُوهُ حَتَّىٰ رَوِيَ أَيْضًا ، ثُمَّ نَامَا ...

فَاضَّجَعْتُ أَنَا وَزَوْجِي إِلَىٰ جَانِيهِمَا لِنَنَامَ بَعْدَ أَنْ كُنَّا لَا نَحْظَىٰ بِالنَّوْمِ إِلَّا غِرَارًا<sup>(١)</sup> بِسَبَبِ صَبِيِّنَا الصَّغِيرِ .

ثُمَّ حَانَتْ مِنْ زَوْجِي الْتِفَاتَةُ إِلَىٰ نَاقَتِنَا الْـمُسِنَّةِ الْعَجْفَاءِ...

فَإِذَا ضَرْعَاهَا حَافِلَانِ مُمْتَلِئَانِ ...

فَقَامَ إِلَيْهَا دَهِشًا ، وَهُوَ لَا يُصَدِّقُ عَيْنَيْهِ وَحَلَبَ مِنْهَا وَشَرِبَ .

ثُمَّ حَلَبَ لِي فَشَرِبْتُ مَعَهُ حَتَّىٰ امْتَلَأْنَا رِيَّا وَشِبَعًا. وَبِثْنَا فِي خَيْرِ لَيْلَةٍ.

<sup>(</sup>١) غِرَارًا: قليلًا.

فَلَمَّا أَصْبَحْنَا قَالَ لِي زَوْجِي: أَتَدْرِينَ يَا حَلِيمَةُ أَنَّكِ قَدْ ظَفِرْتِ بِطِفْلِ مُبَارَكِ ؟! . فَقُلْتُ لَهُ:

إِنَّهُ لَكَذَلِكَ وَإِنِّي لَأَرْجُو مِنْهُ خَيْرًا كَثِيرًا .

\* \* \*
 ثُمَّ خَرَجْنَا مِنْ مَكَّةَ فَرَكِبْتُ أَتَانَنَا الْمُسِنَّةَ ...

وَحَمَلْتُهُ مَعِي عَلَيْهَا ؛ فَمَضَتْ نَشِيطَةً تَتَقَدَّمُ دَوَابَّ الْقَوْمِ جَمِيعًا حَتَّىٰ مَا يَلْحَقُ بِهَا أَيٌّ مِنْ دَوَابِّهِمْ .

فَجَعَلَتْ صَوَاحِبِي يَقُلْنَ لِي :

وَيْحَكِ يَا ابْنَةَ أَبِي ذُوَيْبٍ، تَمَهَّلِي عَلَيْنَا ...

أَلَيْسَتْ هَذِهِ أَتَانَكِ الْمُسِنَّةَ الَّتِي خَرَجْتُمْ عَلَيْهَا ؟!! .

فَأَقُولُ لَهُنَّ: بَلَىٰ ... وَاللَّهِ إِنَّهَا هِيَ .

فَيَقُلْنَ: وَاللَّهِ إِنَّ لَهَا لَشَأْنًا.

ثُمَّ قَدِمْنَا مَنَازِلَنَا فِي بِلَادِ بَنِي «سَعْدِ»، وَمَا أَعْلَمُ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ اللَّهِ أَشَدَّ قَحْطًا مِنْهَا وَلَا أَقْسَىٰ جَدْبًا.

لَكِنَّ غَنَمَنَا جَعَلَتْ تَغْدُو إِلَيْهَا مَعَ كُلِّ صَبَاحٍ، فَتَرْعَىٰ فِيهَا ثُمَّ تَعُودُ مَعَ الْمَسَاءِ...

فَنَحْلِبُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ نَحْلِبَ ، وَنَشْرَبُ مِنْ لَبَيْهَا مَا طَابَ لَنَا أَنْ نَشْرَبَ ، وَمَا يَحْلِبُ أَحَدٌ غَيْرُنَا مِنْ غَنَمِهِ قَطْرَةً .

فَجَعَلَ بَنُو قَوْمِي يَقُولُونَ لِرُعْيَانِهِمْ:

وَيْلَكُمْ ... اسْرَحُوا بِغَنَمِكُمْ حَيْثُ يَسْرَحُ رَاعِي بِنْتِ أَبِي ذُوَيْبِ .

فَصَارُوا يَسْرَحُونَ بِأَغْنَامِهِمْ وَرَاءَ غَنَمِنَا ؛ غَيْرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَعُودُونَ بِهَا وَهِيَ جَائِعَةٌ مَا تَرْشَحُ لَهُمْ بِقَطْرَةِ .

وَلَمْ نَزَلْ نَتَلَقَّىٰ مِنَ اللَّهِ الْبَرَكَةَ وَالْخَيْرَ حَتَّىٰ انْقَضَتْ سَنَتَا رَضَاعِ الصَّبِيِّ ...

وَتَمَّ فِطَامُهُ ...

وَكَانَ خِلَالَ عَامَيْهِ هَذَيْنِ يَنْمُو نُمُوًّا لَا يُشْبِهُ نُمُوَّ أَقْرَانِهِ ...

فَهُوَ مَا كَادَ يُتِمُّ سَنَتَيْهِ عِنْدَنَا حَتَّىٰ غَدَا غُلَامًا قَوِيًّا مُكْتَمِلًا .

\* \* \*

عِنْدَ ذَلِكَ قَدِمْنَا بِهِ عَلَىٰ أُمِّهِ، وَنَحْنُ أَحْرَصُ مَا نَكُونُ عَلَىٰ مُكْثِهِ عِنْدَنَا، وَبَقَائِهِ فِينَا؛ لِمَا كُنَّا نَرَىٰ فِي بَرَكَتِهِ، فَلَمَّا لَقِيتُ أُمَّهُ طَمْأَنْتُهَا عَلَيْهِ وَقُلْتُ:

لَيْتَكِ تَتْرُكِينَ بُنَيٍّ عِنْدِي حَتَّىٰ يَرْدَادَ فَتُوَّةً وَقُوَّةً ... فَإِنِّي أَخْشَىٰ عَلَيْهِ وَبَاءَ مَكَّةً ... وَلَمْ أَزَلْ بِهَا أُقْنِعُهَا وَأُرَغِّبُهَا حَتَّىٰ رَدَّنْهُ مَعَنَا ...

فَرَجَعْنَا بِهِ فَرِحِينَ مُسْتَبْشَرِينَ.

\* \* \*

ثُمَّ إِنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَىٰ مَقْدَمِ الْغُلَامِ مَعَنَا غَيْرُ أَشْهُرِ مَعْدَا خَيْرُ أَشْهُرِ مَعْدُودَاتِ حَتَّىٰ وَقَعَ لَهُ أَمْرٌ أَخَافَنَا ... وَأَقْلَقَنَا ...

وَهَزَّنَا هَزًّا.

فَلَقَدْ خَرَجَ ذَاتَ صَبَاحٍ مَعَ أَخِيهِ فِي غُنَيْمَاتٍ لَنَا يَرْعَيَانِهَا خَلْفَ بُيُوتِنَا ؛ فَمَا هُوَ إِلَّا قَلِيلٌ حَتَّىٰ أَقْبَلَ عَلَيْنَا أَخُوهُ يَعْدُو ، وَقَالَ :

الْحَقَا بِأَخِي الْقُرَشِيِّ، فَقَدْ أَخَذَهُ رَجُلَانِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ فَأَضْجَعَاهُ ...

وَشَقًّا بَطْنَهُ ...

فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَزَوْجِي نَغْدُو نَحْوَ الْغُلَامِ، فَوَجَدْنَاهُ مُنْتَقِعَ الْوَجْهِ (١) مُوتَجِفًا ...

فَالْتَزَمَهُ زَوْجِي ، وَضَمَمْتُهُ إِلَىٰ صَدْرِي ...

وَقُلْتُ لَهُ: مَالَكَ يَا بُنَيَّ ؟!! .

فَقَالَ: جَاءَنِي رَجُلَانِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ فَأَضْجَعَانِي، وَشَقَّا بَطْنِي، وَالْتَمَسَا شَيْئًا فِيهِ، لَا أَدْرِي مَا هُوَ ثُمَّ خَلَّانِي، وَمَضَيَا.

فَرَجَعْنَا بِالْغُلَامِ مُضْطَرِيَيْنِ خَائِفَيْنِ.

<sup>(</sup>١) انْتَقَع وجهه: أي تغير لونه.

فَلَمًّا بَلَغْنَا خِبَاءَنَا الْتَفَتَ إِلَيَّ زَوْجِي وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ ، ثُمَّ قَالَ :

إِنِّي لَأَحْشَىٰ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْغُلَامُ الْمُبَارَكُ قَدْ أُصِيبَ بِأَمْرٍ لَا قِبَلَ لَنَا بِرَدِّهِ ...

فَأَلْحِقِيهِ بِأَهْلِهِ، فَإِنَّهُمْ أَقْدَرُ مِنَّا عَلَىٰ ذَلِكَ.

\* \* \*

فَاحْتَمَلْنَا الْغُلَامَ وَمَضَيْنَا بِهِ حَتَّىٰ بَلَغْنَا مَكَّةَ ، وَدَخَلْنَا بَيْتَ أُمِّهِ ، فَلَمَّا رَأَنْنَا حَدَّقَتْ فِي وَجْهِ وَلَدِهَا ، ثُمَّ بَادَرَتْنِي قَائِلَةً :

مَا أَقْدَمَكِ بِمُحَمَّدِ يَا حَلِيمَةُ وَقَدْ كُنْتِ حَرِيصَةً عَلَيْهِ ؟! ... شَدِيدَةَ الرَّغْبَةِ فِي مُكْثِهِ عِنْدَكِ !! .

فَقُلْتُ: لَقَدْ قَوِيَ عُودُهُ ...

وَاكْتَمَلَتْ فَتُوَّتُهُ ...

وَقَضَيْتُ الَّذِي عَلَيَّ نَحْوَهُ، وَتَخَوَّفْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَحْدَاثِ؛ فَأَدَّيْتُهُ إِلَيْكِ ...

فَقَالَتْ: اصْدُقِينِي الْخَبَرَ فَمَا أَنْتِ بِالَّتِي تَرْغَبُ<sup>(١)</sup> عَنِ الصَّبِيِّ لِهَذَا الَّذِي ذَكَرْتِهِ ...

ثُمَّ مَازَالَتْ تُلِحُّ عَلَيَّ وَلَمْ تَدَعْنِي حَتَّىٰ أَخْبَرْتُهَا بِمَا وَقَعَ لَهُ، فَهَدَأَتْ ثُمَّ قَالَتْ:

وَهَلْ تَخَوَّفْتِ عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ يَا حَلِيمَةُ ؟.

فَقُلْتُ: نَعَمْ.

فَقَالَتْ: كَلَّا ، وَاللَّهِ مَا لِلشَّيْطَانِ عَلَيْهِ مِنْ سَبِيلٍ ... وَ إِنَّ لِاثْنِي لَشَأْنًا ... فَهَلْ أُخْبِرُكِ خَبَرَهُ ؟ .

فَقَلْتُ: بَلَىٰي ...

قَالَتْ: رَأَيْتُ ـ حِينَ حَمَلْتُ بِهِ ـ أَنَّهُ خَرَجَ مِنِّي نُورٌ أَضَاءَ لِي قُصُورَ « بُصْرَىٰ » مِنْ أَرْضِ الشَّامِ . . .

ثُمَّ إِنِّي حِينَ وَلَدْتُهُ نَزَلَ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَىٰ الْأَرْضِ ، رَافِعًا رَأْسَهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ ...

ثُمُّ قَالَتْ: دَعِيهِ عَنْكِ، وَانْطَلِقِي رَاشِدَةً...

<sup>(</sup>۱) ترغب عنه: تزهد به ولًا تریده .

وَجُزِيتِ عَنَّا وَعَنْهُ خَيْرًا.

فَمَضَيْتُ أَنَا وَزَوْجِي مَحْرُونَيْنِ أَشَدَّ الْحُزْنِ عَلَىٰ فِرَاقِهِ ... وَلَمْ يَكُنْ غُلَامُنَا بِأَقَلَّ مِنَّا مُحْزُنًا عَلَيْهِ ، وَأَسَّى وَلَوْعَةً عَلَىٰ فِرَاقِهِ .

#### \* \* \*

وَبَعْدُ ... فَلَقَدْ عَاشَتْ حَلِيمَةُ السَّعْدِيَّةُ حَتَّىٰ بَلَغَتْ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا (١)...

ثُمَّ رَأَتِ الطِّفْلَ الْيَتِيمَ الَّذِي أَرْضَعَتْهُ ، قَدْ غَدَا لِلْعَرَبِ سَيِّدًا ... وِلِلْإِنْسَانِيَّةِ مُوْشِدًا ... وَلِلْبَشَرِيَّةِ نَبِيًّا ...

وَلَقَدْ وَفَدَتْ عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ آمَنَتْ بِهِ وَصَدَّقَتْ بِالْكِتَابِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ ...

فَمَا إِنْ رَآهَا حَتَّىٰ اسْتَطَارَ بِهَا سُرُورًا ، وَطَفِقَ يَقُولُ : (أُمِّي ... أُمِّي ...) .

ثُمَّ خَلَعَ لَهَا رِدَاءَهُ ، وَبَسَطَهُ تَحْتَهَا ، وَأَكْرَمَ وِفَادَتَهَا

<sup>(</sup>١) عِتِيًّا: جاوزت حدًّا كبيرًا من العمر.

أَبْلَغَ الْإِكْرَامِ ، وَعُيُونُ الصَّحَابَةِ تَنْظُرُ إِلَيْهِ وَ إِلَيْهَا فِي غَبْطَةٍ وَ إِجْلَالٍ ...

صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَىٰ مُحَمَّدِ الْبَرِّ الْوَفِيِّ ...

صَاحِبِ الْخُلُقِ الْكَرِيمِ ...

وَرِضْوَانُ اللَّهِ عَلَىٰ السَّيِّدَةِ حَلِيمَةَ السَّعْدِيَّةِ ...

ظِئْرِ (١) النَّبِيِّ الْعَظِيمِ عَيْكُ (\*) ...

(٥) للاستزادة من أحبار حَلِيمَة السَّعْدِيَّةِ انظر:

١ – تاريخ الطبري: ٩٧٠/٢ وانظر الفهارس في العاشر.

۲ – الطبقات الكبرى: ۱/۱۱، ۱۵۱ و٤/٥٠.

٣ - حياة الصحابة: انظر الفهارس في الرابع.

٤ - الاسيتعاب «عَلَىٰ هامش الإصابة »: ٤/٢٧٠.

ه - السيرة لابن هشام: انظر الفهارس.

٣ - الإصابة في تمييز الصحابة: ٤/٤٧٤ (الترجمة ، ٢٩٩.
 ٧ - أعلام النساء لكحالة: ١/ ٢٩٠.

٨ - صفوة الصفوة: ١/٥٥.

۹ – ابن کثیر: ۲۷۳/۲.

١٠- أَشُدُ الغابة : ٧/٧٧.

١١- دلائل النبوة: ١١١.

١٢- المحبر: ١٠، ١٣٠.

<sup>(</sup>١) الظِفْر: هي المرضعة غير الأم.

## صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

« صَفِيَّةُ أَوَّلُ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ قَتَلَتْ مُشْرِكًا دِفَاعًا عَنْ دِينِ اللهِ »

مَنْ هَذِهِ السَّيِّدَةُ الْجَزْلَةُ الرَّزَانُ (١) الَّتِي كَانَ يَحْسُبُ لَهَا الرِّجَالُ أَلْفَ حِسَابِ ؟ ...

مَنْ هَذِهِ الصَّحَابِيَّةُ الْبَاسِلَةُ الَّتِي كَانَتْ أَوَّلَ الْمَرَأَةِ قَتَلَتْ مُشْرِكًا فِي الْإِسْلَام ؟ ...

مَنْ هَذِهِ الْمَرْأَةُ الْحَازِمَةُ الَّتِي أَنْشَأَتْ لِلْمُسْلِمِينَ أَوَّلَ فَارِسِ سَلَّ سَيْفًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؟ ...

إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْهَاشِمِیَّةُ الْفُرَشِیَّةُ عَمَّةُ رَسُولِ اللَّهِ عَیْلِیَّةً .

\* \* \*

(١) الجزلة: أصيلة الرأي، والؤزان: الرصينة الرزينة.

اكْتَنَفَ الْمَجْدُ صَفِيَّةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ:

فَأَبُوهَا ، عَبْدُ الْمُطَّلِبِ بْنُ هَاشِمٍ جَدُّ النَّبِيِّ عَلَيْكُمُ وَزَعِيمُ قُرَيْشِ وَسَيِّدُهَا الْمُطَاعُ .

وَأُمُّهَا ، هَالَةُ بِنْتُ وَهْبٍ أُخْتُ آمِنَةَ بِنْتِ وَهْبِ وَالِدَةِ الرَّسُولِ عَلِيْلَةٍ .

وَزَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، الْحَارِثُ بْنُ حَرْبِ أَخُو أَبِي سُفْيَانَ ابْنِ حَرْبِ أَخُو أَبِي سُفْيَانَ ابْنِ حَرْبِ زَعِيمِ بَنِي « أُمَيَّةَ » ، وَقَدْ تُوُفِّيَ عَنْهَا .

وَزَوْمُجَهَا الثَّانِي ، الْعَوَّامُ بْنُ خُوَيْلِدٍ أَخُو خَدِيجَةَ بِنْتِ خُويْلِدٍ أَخُو خَدِيجَةَ بِنْتِ خُويْلِدِ سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعَرَبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَأُولَىٰ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْإِسْلَامِ .

وَائِنُهَا ، الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ حَوَارِيُّ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيَّةٍ .

أَفَبَعْدَ هَذَا الشَّرَفِ شَرَفٌ تَطْمَحُ إِلَيْهِ التُّفُوسُ غَيْرَ شَرَفِ الْإِيمَانِ؟! .

\* \* \*

لَقَدْ تُوفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا الْعَوَّامُ بْنُ خُوَيْلِدٍ وَتَرَكَ لَهَا طِفْلًا صَغِيرًا هُوَ ابْنُهَا ﴿ الزُّبَيْرُ ﴾ فَنَشَّأَنْهُ عَلَىٰ الْخُشُونَةِ وَالْبَأْسِ ...

وَرَبَّتْهُ عَلَىٰ الْفُرُوسِيَّةِ وَالْحَرْبِ ...

وَجَعَلَتْ لَعِبَهُ فِي بَرْيِ السِّهَامِ وَ إِصْلَاحِ الْقِسِيِّ .

وَدَأَبَتْ عَلَىٰ أَنْ تَقْذِفَهُ فِي كُلِّ مَخُوفَةٍ (١)، وَتُقْحِمَهُ (٢) فِي كُلِّ خَطَرٍ ...

فَإِذَا رَأَتُهُ أَحْجَمَ أَوْ تَرَدَّدَ ضَرَبَتْهُ ضَرَّبًا مُبَرِّحًا ، حَتَّىٰ إِنَّهَا عُوتِبَتْ فِي ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ أَحَدِ أَعْمَامِهِ حَيْثُ قَالَ لَهَا:

مَا هَكَذَا يُضْرَبُ الْوَلَدُ ... إِنَّكِ تَضْرِبِينَهُ ضَرْبَ مُبْغِضَةٍ لَا ضَرْبَ أُمِّ ؛ فَارْتَجَزَتْ<sup>(٣)</sup> قَائِلَةً :

مَنْ قَالَ قَدْ أَبْغَضْتُهُ فَقَدْ كَذَبْ

<sup>(</sup>١) مخوفة : موقف يُخافُ منه .

<sup>(</sup>٢) تُقجِمه: تدَّفعه وتدخله . (٣) ارتجزت: قَالَت شعرًا عَلَىٰ بحر الرَّجَزِ .

وَإِنَّامًا أَضْرِبُهُ لِكَيْ يَلِبْ(١) وَيَهْزِمَ الْجَيْشُ وَيَأْتِي بِالسَّلَبُ

وَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيَّهُ بِدِينِ الْهُدَىٰ وَالْحَقِّ، وَأَرْسَلَهُ نَذِيرًا وَبَشِيرًا لِلنَّاسِ، وَأَمَرَهُ بِأَنْ يَبْدَأَ بِذَوِي قُوْبَاهُ، جَمَعَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ... نِسَاءَهُمْ وَرِجَالَهُمْ وَكِبَارَهُمْ وَصِغَارَهُمْ ، وَخَاطَبَهُمْ قَائِلًا :

(يَا فَاطِمَةُ<sup>(٢)</sup> بِنْتَ مُحَمَّدٍ، يَا صَفِيَّةُ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ

ثُمَّ دَعَاهُمْ إِلَىٰ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ، وَحَضَّهُمْ عَلَىٰ التَّصْدِيقِ بِرِسَالَتِهِ ...

فَأَقْبَلَ عَلَىٰ النُّورِ الْإِلَهِيِّ مِنْهُمْ مَنْ أَقْبَلَ ، وَأَعْرَضَ عَنْ سَنَاهُ (٣) مَنْ أَعْرَضَ ؛ فَكَانَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِي

<sup>(</sup>١) يلب: يصبح لبيبًا، واللبيب: الذكي العاقل. (٢) انظرها ص ٣٥. (٣) سناه: ضياؤه.

الرَّعِيلِ (١) الْأَوَّلِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُصَدِّقِينَ ... عِنْدَ ذَلِكَ جَمَعَتْ صَفِيَّةُ الْمَجْدَ مِنْ أَطْرَافِهِ: سُؤْدَدَ الْحَسَبِ ، وَعِزَّ الْإِسْلَام .

#### \* \* \*

انْضَمَّتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِلَىٰ مَوْكِبِ النُّورِ هِيَ وَفَتَاهَا الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ ، وَعَانَتْ مَا عَانَاهُ الْمُسْلِمُونَ السَّابِقُونَ مِنْ بَأْسِ قُرَيْشِ وَعَنَتِهَا وَطُغْيَانِهَا .

فَلَمَّا أَذِنَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ وَالْمُؤْمِنِينَ مَعَهُ بِالْهِجْرَةِ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ خَلَّفَتِ السَّيِّدَةُ الْهَاشِمِيَّةُ وَرَاءَهَا مَكَّةَ بِكُلِّ مَا لَهَا فِيهَا مِنْ طُيُوبِ الدُّكْرَيَاتِ، وَضُرُوبِ الْمَفَاخِرِ وَالْمَآثِرِ فِيهَا مِنْ طُيُوبِ الذِّكْرَيَاتِ، وَضُرُوبِ الْمَفَاخِرِ وَالْمَآثِرِ وَيَمَّمَتْ وَجْهَهَا شَطْرَ الْمَدِينَةِ، مُهَاجِرَةً بِدِينِهَا إِلَىٰ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.

#### \* \* \*

وَعَلَىٰ الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ السَّيِّدَةَ الْعَظِيمَةَ كَانَتْ يَوْمَعِذِ تَخْطُو نَحْوَ السِّتِّينَ مِنْ عُمْرِهَا الْمَدِيدِ الْحَافِلِ ...

فَقَدْ كَانَ لَهَا فِي مَيَادِينِ الْجِهَادِ مَوَاقِفُ مَا يَزَالُ

<sup>(</sup>١) الرَّعيل الأَوَّل : الفوج الأول .

يَذْكُوهَا التَّارِيخُ بِلِسَانٍ نَدِيٍّ بِالْإِعْجَابِ رَطِيبٍ بِالثَّنَاءِ، وحَسْبُنَا مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِفِ مَشْهَدَانِ اثْنَانِ:

كَانَ أَوَّلُهُمَا يَوْمَ « أُحُدٍ » ...

وَثَانِيهِمَا يَوْمَ « الْخَنْدَقِ » .

أَمَّا مَا كَانَ مِنْهَا فِي «أُمُحِدِ» فَهُوَ أَنَّهَا خَرَجَتْ مَعَ جُنْدِ الْمُسْلِمِينَ فِي ثُلَّةٍ (١) مِنَ النِّسَاءِ جِهَادًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

فَجَعَلَتْ تَنْقُلُ الْمَاءَ، وَتَرْوِي الْعِطَاشَ، وَتَبْرِي السِّهَامَ ، وَتُصْلِحُ الْقِسِيُّ (٢).

· وَكَانَ لَهَا مَعَ ذَلِكَ غَرَضٌ آخَرُ هُوَ أَنْ تَوْقُبَ الْمَعْرَكَةَ بِمَشَاعِرِهَا كُلِّهَا ...

وَلَا غَرْوَ<sup>(٣)</sup> فَقَدْ كَانَ فِي سَاحَتِهَا ابْنُ أَخِيهَا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ ...

<sup>(</sup>١) ثلة: طائفة.

 <sup>(</sup>٢) القِيبيّ : جمع قوس وهو آلة الحرب يُومَىٰ بها بالسّهام .
 (٣) لا غرو : لا عجب .

وَأَخُوهَا حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَسَدُ اللَّهِ ...

وَالْبُنُهَا الزُّنيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ حَوَارِيُّ (١) نَبِيِّ اللَّهِ عَيْلِيُّةٍ ...

وَفِي الْمَعْرَكَةِ \_ قَبْلَ ذَلِكَ كُلِّهِ وَفَوْقَ ذَلِكَ كُلِّهِ \_

مَصِيرُ الْإِسْلَامِ الَّذِي اعْتَنَقَتْهُ رَاغِبَةً ...

وَهَاجَرَتْ فِي سَبِيلِهِ مُحْتَسِبَةً ...

وَأَبْصَرَتْ مِنْ خِلَالِهِ طَرِيقَ الْجَنَّةِ .

\* \* \*

وَلَمَّا رَأَتِ الْمُسْلِمِينَ يَنْكَشِفُونَ (٢) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكَ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ...

وَوَجَدَتِ الْمُشْرِكِينَ يُوشِكُونَ أَنْ يَصِلُوا إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلِيْكُ وَيَقْضُوا عَلَيْهِ ؛ طَرَحَتْ سِقَاءَهَا أَرْضًا ...

وَهَبَّتْ كَاللَّبُوَةِ (٣) الَّتِي هُوجِمَ أَشْبَالُهَا وَانْتَزَعَتْ مِنْ

<sup>(</sup>١) الحواري: الناصِر، وحواريو الرسل: الخاصة من أنصارهم.

<sup>(</sup>٢) ينكشفون : يتفرقون .

<sup>(</sup>٣) اللبؤة: أنثلي الأسد.

يَدِ أَحَدِ الْمُنْهَزِمِينَ رُمْحَهُ، وَمَضَتْ تَشُقُ بِهِ الصَّفُوفَ، وَتَضْرِبُ بِسِنَانِهِ الْوُجُوهَ، وَتَزْأَرُ فِي الْمُسْلِمِينَ قَائِلَةً:

وَيْحَكُمْ ، أَنْهَزَمْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ؟!! .

فَلَمَّا رَآهَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مُقْبِلَةً خَشِيَ عَلَيْهَا أَنْ تَرَىٰ أَخَاهَا حَمْزَةَ وَهُوَ صَرِيعٌ، وَقَدْ مَثَّلَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ أَبْشَعَ تَمْثِيلِ<sup>(۱)</sup> فَأَشَارَ إِلَىٰ ابْنِهَا الرُّبَيْرِ قَائِلًا:

( الْمَوْأَةَ يَا زُبَيْرُ ... الْمَوْأَةَ يَا زُبَيْرُ ...) .

فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا الزُّبَيْرُ وَقَالَ :

يَا أُمَّهُ إِلَيْكِ ... إِلَيْكِ يَا أُمَّهُ (٢).

فَقَالَتْ: تَنَجَّ لَا أُمَّ لَكَ.

فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَأْمُرُكِ أَنْ تَرْجِعِي ...

فَقَالَتْ: وَلِمَ ؟! ...

إِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ مُثَّلَ بِأَخِي ، وَذَلِكَ فِي اللَّهِ ...

(١) التمثيل: تشويه جَسَدِ الميت. (٢) إليك يا أُمَّة: ابتعدي يا أُمَّاه.

فَقَالَ لَهُ الرَّسُولُ عَيْلِيُّةً : ﴿ خَلِّ سَبِيلَهَا يَا زُبَيْرُ ﴾ . فَخَلَّىٰ سَبِيلَهَا .

وَلَمَّا وَضَعَتِ الْمَعْرَكَةُ أَوْزَارَهَا ... وَقَفَتْ صَفِيَّةُ عَلَىٰ أَخِيهَا حَمْزَةَ فَوَجَدَتْهُ قَدْ بُقِرَ (١) بَطْنُهُ، وَأُخْرِجَتْ كَبِدُهُ ، وَمجدِعَ أَنْفُهُ (٢)، وَصُلِمَتْ أُذُنَاهُ (٣)، وَشُوَّهَ وَجُهُهُ ، فَاسْتَغْفَرَتْ لَهُ ، وَجَعَلَتْ تَقُولُ :

إِنَّ ذَلِكَ فِي اللَّهِ ...

لَقَدْ رَضِيتُ بِقَضَاءِ اللَّهِ.

وَاللَّهِ لَأَصْبِرَنَّ ، وَلَأَحْتَسِبَنَّ ( ٤ ) إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

كَانَ ذَلِكَ مَوْقِفَ صَفِيَّةً بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَوْمَ « أُحُدٍ » ...

 <sup>(</sup>٤) لأَحتسبنَّ: لأَجعلن ذلك المصاب في اللَّه ولأَطلبنَّ الأجر عَليه منه.

<sup>(</sup>١) بُقِرَ بطنُه : شُقَّ بطنُه . (٢) مجدع أنفه : قطع أنفه . (٣) صُلِمَتُ أذناه : قطعت أذناه .

أُمَّا مَوْقِفُهَا يَوْمَ « الْخَنْدَقِ » فَلَهُ قِصَّةٌ مُثِيرَةٌ سُدَاهَا الدَّهَاءُ وَالذُّكَاءُ، وَلُحْمَتُهَا (١) الْبَسَالَةُ وَالْحَرْمُ...

فَإِلَيْكَ<sup>(٢)</sup> خَبَرَهَا كَمَا وَعَتْهُ كُتُبُ التَّارِيخِ .

#### \* \* \*

لَقَدْ كَانَ مِنْ عَادَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ إِذَا عَزَمَ عَلَىٰ غَزْوَةٍ مِنَ الْغَزَوَاتِ أَنْ يَضَعَ النِّسَاءَ وَالذَّرَارِيَ فِي الْحُصُونِ خَشْيَةَ أَنْ يَغْدِرَ بِالْمَدِينَةِ غَادِرٌ فِي غَيْبَةِ مُحمَاتِهَا .

فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ «الْخَنْدَقِ» جَعَلَ نِسَاءَهُ وَعَمَّتَهَ وَطَائِفَةً مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي حِصْنٍ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ (٣) وَرِثُهُ عَنْ آبَائِهِ ، وَكَانَ مِنْ أَمْنَعِ مُحُصُونِ الْمَدِينَةِ مَنَاعَةً وَأَبْعَدِهَا مَنَالًا .

### وَبَيْنَمَا كَانَ الْمُسْلِمُونَ يُرَابِطُونَ عَلَىٰ حَوَافٌ (١)

(١) السُّدَىٰ: الخيوط الطوليَّة للنسيج، واللحمة: الخيوط العرضية.

(٢) إليك خَبَرَها: نُحُذْ خَبَرَها.

(٤) حوافٌ الخندق : أطرافه .

<sup>(</sup>٣) يُسِتُ عبرت حد عبرت . (٣) حَسَّان بْن تَايِت : شاعر رَسُول اللَّه عَلِيْكُ والمدافع عن الإسلام بشعره ، تُوفِيّ وله مِائَة وعشرون سنة قضى نصفها في الجاهلية ونصفها في

الْخَنْدَقِ فِي مُوَاجَهَةِ قُرَيْشِ وَأَحْلَافِهَا ، وَقَدْ شُغِلُوا عَنِ النِّسَاءِ وَالذُّرَارِي بِمُنَازَلَةِ الْعَدُوِّ.

أَبْصَرَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ شَبَحًا يَتَحَرَّكُ فِي عَتْمَةِ الْفَجْرِ ، فَأَرْهَفَتْ لَهُ السَّمْعَ ، وَأَحَدَّتْ إِلَيْهِ الْبَصَرَ ...

فَإِذَا هُوَ يَهُودِيٌّ أَقْبَلَ عَلَىٰ الْحِصْنِ ، وَجَعَلَ يُطِيفُ بهِ مُتَحَسِّسًا أَخْبَارَهُ مُتَحَسِّسًا عَلَىٰ مَنْ فِيهِ .

فَأَدْرَكَتْ أَنَّهُ عَيْنٌ (١) لِبَنِي قَوْمِهِ جَاءَ لِيَعْلَمَ أَفِي الْحِصْن رِجَالٌ يُدَافِعُونَ عَمَّنْ فِيهِ ، أَمْ إِنَّهُ لَا يَضُمُّ بَيْنَ مُجدْرَانِهِ غَيْرَ النِّسَاءِ والْأَطْفَالِ .

فَقَالَتْ فِي نَفْسِهَا : إِنَّ يَهُودَ بَنِي « قُرَيْظَةَ » قَدْ نَقَضُوا مَا يَيْنَهُمْ وَيَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ عَهْدِ وَظَاهَرُوا<sup>(٢)</sup> قُرَيْشًا وَأَحْلَافَهَا عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ ...

وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُدَافِعُ عَنَّا،

 <sup>(</sup>١) عين لبني قومه: جاسوس لهم.
 (٢) ظاهروا قريشًا: أعانوا قريشًا.

وَرَسُولُ اللَّهِ عَيْدُ وَمَنْ مَعَهُ مُرَابِطُونَ فِي نُحُورِ (١) الْعَدُوِّ ...

فَإِنِ اسْتَطَاعَ عَدُوُّ اللَّهِ أَنْ يَنْقُلَ إِلَىٰ قَوْمِهِ حَقِيقَةَ أَمْرِنَا سَبَىٰ الْيَهُودُ النِّسَاءَ وَاسْتَرَقُّوا الذَّرَارِيِّ ، وَكَانَتِ الطَّامَّةُ (٢) عَلِيْ الْمُسْلِمِينَ.

عِنْدَ ذَلِكَ بَادَرَتْ إِلَىٰ خِمَارِهَا فَلَقَّتْهُ عَلَىٰ رَأْسِهَا ، وَعَمَدَتْ إِلَىٰ ثِيَابِهَا فَشَدَّتَهَا عَلَىٰ وَسَطِهَا ، وَأَخَذَتْ عَمُودًا عَلَىٰ عَاتِقِهَا (٣)، وَنَزَلَتْ إِلَىٰ بَابِ الْحِصْنِ فَشَقَّتْهُ فِي أَنَاةٍ وَحِذْقِ ، وَجَعَلَتْ تَوْقُبُ مِنْ خِلَالِهِ عَدُوَّ اللَّهِ فِي يَقَظَةٍ وَحَذَرٍ ، حَتَّىٰ إِذَا أَيْقَنَتْ أَنَّهُ غَدَا فِي مَوْقِفٍ يُمَكِّنُهَا مِنْهُ ...

حَمَلَتْ عَلَيْهِ حَمْلَةً حَازِمَةً صَارِمَةً ، وَضَرَبَتْهُ بِالْعَمُودِ عَلَىٰ رَأْسِهِ فَطَرَحَتْهُ أَرْضًا ...

 <sup>(</sup>١) في نحور العدوّ: في وجوه العدو وقبالته.
 (٢) الطائمة: المصيبة الكبرى، وسميت القيامة طائمة لأنها تطم كل شيء، أي تعم ولا تترك شَيْئًا . (٣) عَلَىٰ عاتقها : عَلَىٰ كَتِفها .

ثُمَّ عَزَّزَتِ الضَّرْبَةَ الْأُولَىٰ بِثَانِيَةٍ وَثَالِثَةٍ حَتَّىٰ أَجْهَزَتْ عَلَيْهِ ، وَأَخْمَدَتْ أَنْفَاسَهُ بَيْنَ جَنْبَيْهِ ...

ثُمَّ بَادَرَتْ إِلَيْهِ فَاحْتَرَّتْ رَأْسَهُ بِسِكِّينِ كَانَتْ مَعَهَا ، وَقَذَفَتْ بِالرَّأْسِ مِنْ أَعْلَىٰ الْحِصْنِ ...

فَطَفِقَ يَتَدَحْرَمُ عَلَىٰ سُفُوحِهِ حَتَّىٰ اسْتَقَرَّ بَيْنَ أَيْدِي الْيَهُودِ الَّذِينَ كَانُوا يَتَرَبَّصُونَ (١) فِي أَسْفَلِهِ .

فَلَمَّا رَأَىٰ الْيَهُودُ رَأْسَ صَاحِبِهِمْ؛ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ:

َ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ مُحَمَّدًا لَمْ يَكُنْ لِيَتْرُكَ النِّسَاءَ وَالْأَطْفَالَ مِنْ غَيْرِ مُحَمَّاةٍ ... ثُمَّ عَادُوا أَدْرَاجَهُمْ ...

\* \* \*

رَضِيَ اللَّهُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. فَقَدْ كَانَتْ مَثَلًا فَذًّا لِلْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ...

رَبَّت وَحِيدَهَا فَأَحْكَمَتْ تَرْبِيَتَهُ ...

<sup>(</sup>۱) يتربصون: ينتظرون ويترقبون.

وَأُصِيبَتْ بِشَقِيقِهَا فَأَحْسَنَتِ الصَّبْرَ عَلَيْهِ ... وَاخْتَبَرَتْهَا الشَّدَائِدُ فَوَجَدَتْ فِيهَا الْمَرْأَةَ الْحَازِمَةَ الْعَاقِلَةَ الْبَاسِلَةَ ...

ثُمَّ إِنَّ التَّارِيخَ كَتَبَ فِي أَنْصَعِ صَفَحَاتِهِ: إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَتْ أَوَّلَ امْرَأَةٍ قَتَلَتْ مُشْرِكًا فِي الْإِسْلَامِ (\*).

(°) للاستزادة من أخبار صَفِيَّة بِنْتِ عَبْدِ المُطَّلِبِ انظر:

اً - الإصابة: ٣٤٨/٤ «الترجمة» ٢٥٤.

٢ - السيرة النبوية لابن هشام: «انظر الفهارس».

٣ - المستطرف للأبشيهي: « انظر الفهرس ».

٤ - حياة الصحابة: ١٥٤/١ ﴿ وَانْظُرُ الْفُهَارُسُ ﴾ .

٥ - الأغاني لأبي الفرج: «انظر الفهارس».

٦ - ذيل تأريخ الطبري: «انظر الفهارس».

٧ - أعلام النساء لكحالة: ٣٤١/٢ ـ ٣٤٦.

٨ - الكامل في التاريخ: «انظر الفهارس».

٩ - المعارف لابن قتيبة: «انظر الفهرس».
 ١٠ - الاستيعاب بهامش الإصابة: ٤/ ٣٤٥.

١٠- أشدُ الغابة : ٧/ ١٧٢. ا ١- أشدُ الغابة : ٧/ ١٧٢.

١٢- فتوح البلدان للبلاذري .

۱۳- الطبقات الكبرى: ۸/ ۶۱.

١٤- سير أعلام النبلاء: ٢/ ١٩٣.

١٥- سمط اللآلئ: ١٨/١.

۱٦- ابن كثير: ٢٠٨/٤.

## فَاطِمَةُ الزَّهْرَاءُ

رَيْحَانَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ

« الْمَهْدِيُّ مِنْ عِثْرَتِي مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ » [ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ]

قِصَّةُ حَيَاةِ فَاطِمَةَ الرَّهْرَاءِ فَصْلٌ مُشْرِقٌ مِنْ سِيرَةِ الرَّسُولِ الْعَظِيمِ عَلِيلِيَّهِ ...

وَصُورَةٌ رَائِعَةٌ مِنْ صُورِ حَيَاةِ بَيْتِ النَّبُؤَةِ الْكَرِيمِ ... وَمَثَلٌ رَائِعٌ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ الْكِرَامُ .

\* \* \*

وُلِدَتْ فَاطِمَةُ الزَّهْرَاءُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهَا سَنَةَ بِنَاءِ الْكَعْبَةِ قَبْلَ الْبَعْثَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ بِخَمْسِ سِنِينَ.

أَمَّا أُمُّهَا فَسَيِّدَةٌ رَزَانٌ جَمَعَتِ الْعَقْلَ الْحَصِيفَ<sup>(١)</sup> الْكَالِّقِ الْفَاضِلَةَ ، إِلَىٰ النَّسَبِ الشَّرِيفِ وَضَمَّتْ إِلَىٰ ذَلِكَ الْخَلاَئِقَ الْفَاضِلَةَ ،

(١) الحَصَافة: الحكمة في العقل، والجودة في الرأي.

وَالثَّرْوَةَ الطَّائِلَةَ؛ فَكَانَتْ تُدْعَىٰ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِالطَّاهِرَةِ، وَتُنْعَتُ بِسَيِّدَةِ نِسَاءِ قُرَيْشٍ...

آمَنَتْ بِالرَّسُولِ عَلِيْكُ إِذْ كَفَرَ بِهِ النَّاسُ، وَصَدَّقَتْهُ إِذْ كَفَرَ بِهِ النَّاسُ، وَصَدَّقَتْهُ إِذْ كَذَّبَهُ النَّاسُ.

وَقَدْ حَبَا اللَّهُ هَذِهِ السَّيِّدَةَ الْوَقُورَ صَبَاحَةَ الْوَجْهِ مَعَ مَا حَبَاهَا بِهِ مِنَ الْخُلُقِ الْجَمِيلِ، وَالْحَسَبِ الْأَثِيلِ(١)، وَالْحَسَبِ الْأَثِيلِ(١)، وَالْمَالِ الْجَزِيلِ...

هَذِهِ هِيَ أُمُّ فَاطِمَةَ الزُّهْرَاءِ...

أُمَّا أَبُوهَا فَسَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ، وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وَإِمَامُ النَّبِيِّينَ، وَإِمَامُ الْمُتَّقِينَ...

فَأَعْظِمْ بِهَذَا النَّسَبِ الْكَرِيمِ نَسَبًا ... وَهَذَا الْأَبِ الْعَظِيمِ أَبًا .

\* \* \*

كَانَتْ فَاطِمَةُ الزَّهْرَاءُ آخِرَ أَوْلَادِ أَبَوَيْهَا، وَآخِرُ

(١) الحسب الأثيل: الأصيل القديم.

الْأَوْلَادِ يَتَقَلَّبُ فِي أَعْطَافِ الْحَنَانِ وَالْحَدْبِ ... وَيَدْرُمُ فِي أَكْنَافِ الْحَفَاوَةِ وَالْحُبِّ ...

لِذَا كَانَتْ فَاطِمَةُ رَيْحَانَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ... يَوْضَىٰ إِذَا رَضِيَتْ وَيَسْخَطُ إِذَا سَخِطَتْ .

وَلَكِنَّ حَنَانَ الْأَبَوَيْنِ لَمْ يَحُلْ دُونَ تَعَهُّدِ الْمَحْبُوبَةِ الْأَثِيرَةِ بِالتَّوْيِيَةِ وَ إِعْدَادِهَا لِتَحَمُّلِ الْمَسْئُولِيَّاتِ ...

فَقَدْ رُوِيَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُومُ وَحْدَهَا بِصَنِيعِ تَيْتِهَا لَا يُعِينُهَا فِي أَكْثَرِ أَيَّامِهَا أَحَدٌ ، وَأَنَّهَا كَانَتْ تُضَمِّدُ جِرَاحَ أَيْهِا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي غَزْوَةِ « أُمحدٍ » .

وَلَمَّا بَلَغَتِ الرَّهْرَاءُ مَبْلَغَ النِّسَاءِ طَمَحَتْ إِلَيْهَا الْأَنْظَارُ ؛ فَكَانَ فِي مُجْمُلَةِ مَنْ خَطَبَهَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ... فَرَدَّهُمَا الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ رَدًّا كَرِيمًا ، وَكَأَنَّمَا كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَخُصَّ بِهَا عَلِيًّا رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ .

\* \* \* \* وَفِي السَّنَةِ النَّامِنَةِ لِلْهِجْرَةِ خَطَبَ عَلِيٌ بْنُ أَبِي طَالِبٍ

فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءَ فَمَا أَسْرَعَ أَنِ اسْتَجَابَ الرَّسُولُ عَلِيْكُمْ إِلَىٰ طَلَيْهِ ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ طَلَيهِ ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ شُجُودِهِ قَالَ لَهُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَام :

(بَارَكَ اللَّهُ لَكُمَا وَعَلَيْكُمَا، وَأَسْعَدَ جَدَّكُمَا<sup>(١)</sup> وَأَسْعَدَ جَدَّكُمَا<sup>(١)</sup> وَأَخْرَجَ مِنْكُمَا الْكَثِيرَ الطَّيِّبَ).

وَقَدْ شَهِدَ عَقْدَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ عَلَىٰ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانُ ، وَطَلْحَةُ (٢) ، وَالزُّبَيْرُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، وَعَدَدٌ يُمَاثِلُ عَدَدَهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ .

وَلَمَّا أَخَذَ الْقَوْمُ مَجَالِسَهُمْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:

( الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَحْمُودِ بِيعْمَتِهِ ، الْمَعْبُودِ بِقُدْرَتِهِ ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ الْمُصَاهَرَةَ نَسَبًا لَاحِقًا ، وَأَمْرًا مُفْتَرَضًا

<sup>(</sup>١) أَسْعَد جَدُّكُمَا : أسعد حظكما، وجعلكٍما من المرضي عنهم.

 <sup>(</sup>٢) عُشْمَان بْن عَفَّان ، وَطَلْحَة بْن عُتَيْد الله التَّهِيمِي: انظرهما في كتاب
 ٥ صور من حياة الصحابة » للمؤلف ، الناشر دار الأدب الإسلامي ، الطبعة المشروعة .

وَمُحُمَّمًا عَادِلًا، وَخَيْرًا جَامِعًا، أَوْشَجَ<sup>(١)</sup> بِهَا الْأَرْحَامَ وَأَلْزَمَهَا الْأَنَامَ، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:

﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴾(٢).

أُشْهِدُكُمْ أَنِّي زَوَجْتُ فَاطِمَةً مِنْ عَلِيٍّ عَلَىٰ أَرْبَع مِائَةٍ مِنْقَالِ فِضَّةٍ إِنْ رَضِيَ بِذَلِكَ عَلَىٰ السُّنَّةِ الْقَائِمَةِ ، وَالْفَرِيضَةِ الْوَاجِبَةِ ...

فَجَمَعَ اللَّهُ شَمْلَهُمَا، وَبَارَكَ لَهُمَا، وَأَطَابَ نَسْلَهُمَا ...

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ).

وَزُفَّتْ سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ إِلَىٰ بَيْتِ زَوْجِهَا.

وَمَا كَانَ لَهَا مِنْ جِهَازٍ غَيْرِ سَرِيرٍ مَشْرُوطٍ ، وَوِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ، وَنَوْرَةٍ (٣) مِنْ أَدَمٍ، وَسَقَاءِ،

<sup>(</sup>١) أَوْشَج بها الأرحام: وصل بها الأرحام. (٢) سورة الفرقان: آية ٥٤. (٣) نَوْرة مِنْ أَدَمٍ: أي إناء من الجلد يغسل فيه.

وَمُنْخُلٍ، وَمِنْشَفَةٍ، وَقَدَحٍ، وَرَحَوَانِ وَجَرَّتَانِ.

\* \* \*

لَمْ يُطِقِ الرَّسُولُ الْكَرِيمُ عَيِّلِيَّهِ صَبْرًا عَلَىٰ بُعْدِ الرَّهْرَاءِ عَنْهُ ؛ فَعَزَمَ عَلَىٰ أَنْ يُحَوِّلَهَا إِلَىٰ جِوَارِهِ وَكَانَتْ تُجَاوِرُهُ مَنَاذِلُ لِحَارِثَةَ بْنِ التُّعْمَانِ فَجَاءَ إِلَىٰ النَّبِيِّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَالَ :

إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تُحَوِّلَ فَاطِمَةَ إِلَيْكَ ، وَهَذِهِ مَنَازِلِي وَهْيَ أَقْرَبُ مُيُوتِ بَنِي «النَّجَّارِ» إِلَيْكَ ، وَإِنَّمَا أَنَا وَمَالِي لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ :

لَلْمَالُ الَّذِي تَأْخُذُ مِنِّي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي تَدَعُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

( صَدَقَتَ ، بَارَكَ اللَّهُ عَلَيْكَ ) .

ثُمَّ حَوَّلَ فَاطِمَةَ إِلَىٰ جِوَارِهِ وَأَسْكَنَهَا مَنْزِلًا مِنْ بُيُوتِ حَارِثَةَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ .

\* \* \*

وَمُنْذُ اسْتَقَرَّتِ الزَّهْرَاءُ فِي جِوَارِ أَبِيهَا كَانَ يُلِمُّ بِبَيْتِهَا

كُلَّ صَبَاحٍ ، فَإِذَا أُذِّنَ لِلصَّبْحِ كَانَ يَأْخُذُ بِعَضَادَتَيْ بَابِ بَيْتِهَا وَيَقُولُ:

(السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا).

وَكَانَ النَّبِيُّ عَلِيْكِمْ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّىٰ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُثَنِّي بِبَيْتِ فَاطِمَةَ وَيُطِيلُ عِنْدَهَا الْمُكْثَ ، ثُمَّ يَأْتِي بُيُوتَ نِسَائِهِ .

## \* \* \*

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ خَرَجَ ذَاتَ مَرَّةٍ فِي سَفَرٍ وَمَعَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَصَنَعَتْ فَاطِمَةُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهَا فِي غَيْبَتِهِمَا سِوَارَيْنِ فَصَنَعَتْ فَاطِمَةُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهَا فِي غَيْبَتِهِمَا سِوَارَيْنِ وَوَضَعَتْ عَلَىٰ بَابِ الْبَيْتِ سِتَارَةً ، وَذَلِكَ وَقَلَادَةً وَقُرْطَيْنِ ، وَوَضَعَتْ عَلَىٰ بَابِ الْبَيْتِ سِتَارَةً ، وَذَلِكَ لِقُدُوم أَبِيهَا وَزَوْجِهَا .

فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَوَقَفَ أَصْحَابُهُ عَلَىٰ الْبَابِ لَا يَدْرُونَ أَيَبْقُونَ أَمْ يَنْصَرِفُونَ لِطُولِ مُكْثِهِ عِنْدَهَا، فَخَرَجَ الرَّسُولُ عَلِيْكَ وَقَدْ عُرِفَ فِي وَجْهِهِ الْعَضَبُ حَتَّىٰ جَلَسَ عَلَىٰ الْمِنْبَر.

عِنْدَ ذَلِكَ أَدْرَكَتْ فَاطِمَةُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهَا أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لِمَا رَأَىٰ مِنَ السِّوَارَيْنِ وَالْقِلَادَةِ وَالْقُرْطَيْنِ وَالسِّنْرِ ...

فَنَزَعَتْ قُوطَيْهَا وَقِلَادَتَهَا وَسِوَارَيْهَا وَأَنْزَلَتِ السِّتْرُ وَبَعَثَتْ بِهِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّلِيَّهِ ، وَقَالَتْ لِمَنْ حَمَّلَتْهُ إِيَّاهَا :

قُلْ لِلرَّسُولِ تَقْرَأُ عَلَيْكَ ابْنَتُكَ السَّلَامَ وَتَقُولُ لَكَ اجْعَلْ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَلَمَّا أَتَاهُ قَالَ:

( قَدْ فَعَلَتْ ـ فَدَاهَا أَبُوهَا ـ لَيْسَتِ الدُّنْيَا مِنْ مُحَمَّدِ وَلَا مِنْ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْخَيْرِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَىٰ كَافِرًا مِنْهَا شُوبَةَ مَاءٍ ) .

\* \* \*

ثُمَّ إِنَّ بَيْتَ فَاطِمَةَ الرَّهْرَاءِ مَا لَبِثَ أَنْ سَعِدَ بِالذَّرِّيَةِ الصَّالِحَةِ ... فَقَدْ رُزِقَ الْأَبُوَانِ الْكَرِيمَانِ كُلَّا مِنَ الْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ، وَمُحْسِنِ...

وَزَيْنَبَ ، وَأُمِّ كُلْثُومٍ .

كَانَتْ فَوْحَةُ الرَّسُولِ الْكَرِيمِ عَيْكَ بِهِمْ كَبِيرَةً ، فَقَدْ

رُوِيَ أَنَّهُ لَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ سَمَّاهُ وَالِدَاهُ « حَرْبًا » ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلِهِ فَقَالَ :

(أَرُونِي ابْنِي ، مَا سَمَّيْتُمُوهُ ؟ ) .

قَالُوا: حَرْبًا ...

قَالَ : ( بَلْ هُوَ حَسَنٌ ) .

\* \* \*

وَكَانَ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ يُدَلِّلُ أَوْلَادَ فَاطِمَةَ وَيَسْتَأْنِسُهُمْ وَيُدَاعِبُهُمْ وَيُرَقِّصُهُمْ، وَرُبَّمَا رَكِبَ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ عَلَىٰ كَتِفِهِ وَهُوَ يُصَلِّي ...

فَيَتَأَثَّىٰ فِي صَلَاتِهِ وَيُطِيلُ سُجُودَهُ لِكَيْ لَا يُزَحْزِحَهُ عَنْ مَوْكَبِهِ .

 صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَىٰ قِرْبَةِ فَجَعَلَ يَعْصِرُهَا فِي الْقَدَحِ فَمَدَّ الْحُسَنِ، الْحُسَنِ، وَلَكُمْ يَتَنَاوَلَ الْمَاءَ؛ فَنَحَّاهُ عَنْهُ وَبَدَأَ بِالْحَسَنِ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ:

كَأَنَّهُ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ .

فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (إِنَّمَا اسْتَسْقَىٰ أَوَّلًا).

\* \* \*

وَكَانَتْ فَاطِمَةُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهَا إِذَا دَخَلَتْ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْتُهُ أَخَذَ بِيَدِهَا وَرَحْبَ بِهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ ...

وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ لَهُ وَرَحْبَتْ بِهِ وَأَخَذَتْ بِيهِ وَأَخَذَتْ بِيدِهِ فَقَبَلَتْهَا .

فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوفِّيَ فِيهِ فَأَسَرَّ إِلَيْهَا فَبَكَتْ ... ثُمَّ أَسَرَّ إِلَيْهَا فَضَحِكَتْ ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَرَىٰ ذَلِكَ فَقَالَتْ فِي نَفْسِهَا:

كُنْتُ أَحْسِبُ لِهَذِهِ الْمَرْأَةِ فَضْلًا عَلَىٰ النِّسَاءِ فَإِذَا

هِيَ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ بَيْنَمَا هِيَ تَبْكِي إِذَا هِيَ تَضْحَكُ.

فَلَمَّا تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ سَأَلَتْهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ:

أَسَرًّ إِلَيَّ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَيِّتٌ فَبَكَيْتُ ...

ثُمَّ أَسَرًّ إِلَيَّ أَنِّي أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِهِ لُحُوقًا بِهِ فَضَحِكْتُ .

\* \* \*

وَلَمْ تَمْكُتْ فَاطِمَةُ بَعْدَ وَفَاةِ أَبِيهَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ طَوِيلًا فَلَحِقَتْ بِهِ بَعْدَ أَشْهُرِ قَلِيلَةِ ، قِيلَ إِنَّهَا سِتِّ أَوْ ثَلَاثَةٌ أَوِ اثْنَانِ عَلَىٰ اخْتِلَافِ فِي الرِّوَايَاتِ .

فَفِي رَمَضَانَ سَنَةَ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ لِلْهِجْرَةِ لَبَّتْ فَاطِمَةُ الزَّهْرَاءُ نِدَاءَ رَبِّهَا ، وَفَرِحَتْ بِاللَّحُوقِ بِأَبِيهَا .

وَلَمَّا حَضَرَتْهَا الْوَفَاةُ تَوَلَّتْ أَمْرَ غَسْلِ نَفْسِهَا بِيَدِهَا وَقَالَتْ لِصَاحِبَتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ - بَعْدَ أَنِ اغْتَسَلَتْ كَأَحْسَنَ مَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ -:

يَا أَمَّهْ إِيتِينِي بِثِيَابِي الْجُدُدِ، فَلَبِسَتْهَا ... ثُمَّ قَالَتْ: قَدِ اغْتَسَلْتُ فَلَا يَكْشِفَنَّ لِي أَحَدٌ كَفَنًا ... ثُمَّ تَبَسَّمَتْ ، وَلَمْ ثُرَ مُبْتَسِمَةً بَعْدَ وَفَاةِ أَبِيهَا إِلَّا سَاعَةَ فَارَقَتِ الْحَيَاةَ .

رَحِمَ اللَّهُ رَيْحَانَةَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ رَحْمَةً وَاسِعَةً فَقَدْ وُفِي رَمَضَانَ ...

وَزُفَّتْ إِلَىٰ الْجَنَّةِ فِي رَمَضَانَ أَيْضًا (\*).

 <sup>(</sup>٥) للاستزادة من أخبار فاطِمَة الرَّقْرَاءِ انظر:

١ - سير أعلام النبلاء: ٢/١١٨.

٢ - السيرة النبوية لابن هشام: «انظر الفهارس».

٣ - تاريخُ الطبري: ﴿ انظر الفهارس في العاشر ﴾ .

٤ - حياة الصحابة: «انظر الفهارس في الرابع».

٥ - الإصابة: ٣٧٧/٤ «الترجمة» ٨٣٠.

٦ - أعلام النساء لكحالة: ١٠٨/٤.

٧ - الطبقات لابن سعد: ٨/ ٢٥.

۸ - تهذیب التهذیب: ۱۲/ ۶۶۰.

٩ - الترغيب والترهيب: ٣/٢٦٢.

١٠- مسند أحمد: ١٤٩/٢.

١١- صفة الصفوة: ٢/ ٩.

١٢- أَشْدُ الغَابِةِ: ٧٠. ٢٢.

١٣– حلية الأولياء: ١/ ٦٩.

١٤- الاستيعاب ﴿ بهامش الصحابة » : ٣٧٣/٤.

## أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ ذَاتُ النِّطَاقَيْنِ

« عُمِّرَتْ أَسْمَاءُ مِائَةَ عَامِ وَلَمْ يَسْقُطْ لَهَا سِنَّ
 وَلَا ضِرْسٌ ، وَلَمْ يَغِبُ مِنْ عَقْلِهَا شَيْءً »
 [ الْمُؤَرِّخُونَ ]

صَحَابِيَّنُنَا هَذِهِ جَمَعَتِ الْمَجْدَ مِنْ أَطْرَافِهِ كُلِّهَا ... فَأَبُوهَا صَحَابِيٍّ ، وَجَدُّهَا صَحَابِيٍّ ، وَأُخْتُهَا صَحَابِيَّةٌ ، وَزَوْجُهَا صَحَابِيٍّ ، وَابْنُهَا صَحَابِيٍّ ...

وَحَسْبُهَا<sup>(١)</sup> بِذَلِكَ شَرَفًا وَفَخْرًا...

أَمَّا أَبُوهَا فَالصِّدِّيقُ خَلِيلُ الرَّسُولِ الْكَرِيمِ عَلِيْكُ فِي حَيَالِيْهُ فِي حَيَالِيْهُ فِي حَيَاتِهِ ، . .

وَأُمَّا جَدُّهَا فَأَبُو عَتِيقٍ وَالِدُ أَبِي بَكْرٍ ...

<sup>(</sup>١) حَسبُها: يكفيها.

وَأَمَّا أُخْتُهَا فَأُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ الطَّاهِرَةُ الْمُبَرَّأَةُ ... وَأَمَّا زَوْمُجُهَا فَحَوَارِيُّ (١) رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِتُهُمُ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ ...

وَأَمَّا ابْنُهَا فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّتِيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْهُمْ أَجْمَعِينَ ...

إِنَّهَا ـ بِإِيجَازِ ـ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ ... وَكَفَىٰ ...

كَانَتْ أَسْمَاءُ مِنَ السَّابِقَاتِ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ، إِذْ لَمْ يَتَقَدُّمْ عَلَيْهَا فِي هَذَا الْفَضْلِ الْعَظِيمِ غَيْرُ سَبْعَةَ عَشَرَ إِنْسَانًا مِنْ رَجُل أُو امْرَأَةٍ .

وَقَدْ لُقِّبَتْ بِذَاتِ النِّطَاقَيْنِ لِأَنَّهَا صَنَعَتْ لِلرَّسُولِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلِأَبِيهَا يَوْمَ هَاجَرَا إِلَىٰ الْمَدِينَةِ زَادًا، وَأَعَدَّتْ لَهُمَا سِقَاءً(٢) فَلَمَّا لَمْ تَجِدْ مَا تَرْبِطُهُمَا بِهِ شَقَّتْ

<sup>(</sup>۱) الحواري: النصيرُ، وحواريو الرُّسل: خَاصَّة أنصارهم. (۲) السَّقاء: القربة وغَيْرُها مما يوضع فيه الماء.

نِطَاقَهَا (١) شِقَّيْنِ، فَرَبَطَتْ بِأَحَدِهِمَا الْمِزْوَدَ (٢) وَبِالثَّانِي السِّقَاءَ ...

فَدَعَا لَهَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْ يُبْدِلَهَا اللَّهُ مِنْهُمَا نِطَاقَيْنِ فِي الْجَنَّةِ ...

فَلُقِّبَتْ لِذَلِكَ بِذَاتِ النَّطَاقَيْنِ.

تَزَوَّجَ بِهَا الزُّيَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، وَكَانَ شَابًا مُوْمِلًا (٣) لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ يَنْهَضُ بِخِدْمَتِهِ ، أَوْ مَالٌ يُوَسِّعُ بِهِ عَلَىٰ عِيَالِهِ غَيْرَ فَرَسِ اقْتَنَاهَا .

فَكَانَتْ لَهُ نِعْمَ الزَّوْجَةُ الصَّالِحَةُ ، تَخْدِمُهُ وَتَسُوسُ فَرَسَهُ وَتَوْعَاهُ وَتَطْحَنُ النَّوَىٰ لِعَلَفِهِ ، حَتَّىٰ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَغَدَا مِنْ أَغْنَىٰ أَغْنِيَاءِ الصَّحَابَةِ .

وَلَمَّا أُتِيحَ لَهَا أَنْ تُهَاجِرَ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ فِرَارًا بِدِينِهَا إِلَىٰ اللَّهِ وَرَسُولِهِ كَانَتْ قَدْ أَتَمَّتْ حَمْلَهَا بِابْنَهَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

 (١) النّطاق: ما تَشُدُّ به المرأةُ وسَطَها.
 (٢) المِزْوَدُ: كيسٌ يوضع فيه الزاد للمسافر. (٣) مُرْمِلًا: فقيرًا.

الزُّبَيْرِ فَلَمْ يَمْنَعْهَا ذَلِكَ مِنْ تَحَمُّلِ مَشَاقٌ الرِّحْلَةِ الطُّوبِيلةِ ، فَمَا إَنْ بَلَغَتْ « قُبَاءَ » ( الله عَتَّىٰ وَضَعَتْ وَلِيدَهَا ...

فَكَبَّرَ الْمُسْلِمُونَ وَهَلَّلُوا؛ لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ يُولَدُ لِلْمُهَاجِرِينَ فِي الْمَدِينَةِ .

فَحَمَلَتْهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُمْ وَوَضَعَتْهُ فِي حِجْرِهِ ، فَأَخَذَ شَيْثًا مِنْ رِيقِهِ وَجَعَلَهُ فِي فَمِ الصَّبِيِّ ، ثُمَّ حَنَّكَهُ(٢) وَدَعَا لَهُ ...

فَكَانَ أُوَّلَ مَا دَخَلَ فِي جَوْفِهِ رِيقُ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُمْ .

وَقَدِ اجْتَمَعَ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ مِنْ خَصَائِلِ الْخَيْرِ وَشَمَائِلِ النُّبْلِ، وَرَجَاحَةِ الْعَقْلِ مَا لَمْ يَجْتَمِعْ إِلَّا لِلْقَلِيلِ النَّادِرِ مِنَ الرِّجَالِ .

فَقَدْ كَانَتْ مِنَ الْجُودِ بِحَيْثُ يُضْرَبُ بِجُودِهَا الْمَثَلُ .

<sup>(</sup>١) قُباء: قرية عَلَىٰ بعد ميلين من المدينة.

<sup>(</sup>٢) حَنَّكه: مَضَغَ شَيْقًا ووضعه فِي حَنكِه.

حَدَّثَ ابْنُهَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ :

مَا رَأَيْتُ امْرَأَتَيْنِ قَطُّ أَجْوَدَ مِنْ خَالَتِي عَائِشَةَ وَأُمِّي أَسْمَاءَ، لَكِنَّ مُحودَهُمَا مُخْتَلِفٌ...

أَمَّا خَالَتِي فَكَانَتْ تَجْمَعُ الشَّيْءَ إِلَىٰ الشَّيْءِ حَتَّىٰ إِذَا اجْتَمَعَ عِنْدَهَا مَا يَكْفِي ؛ قَسَمَتْهُ بَيْنَ ذَوِي الْحَاجَاتِ ... وَأَمَّا أُمِّي فَكَانَتْ لَا تُمْسِكُ (١) شَيْئًا إِلَىٰ الْغَدِ ...

\* \* \*

وَكَانَتْ أَسْمَاءُ إِلَىٰ ذَلِكَ عَاقِلَةً تُحْسِنُ التَّصَرُّفَ فِي الْمَوَاقِفِ الْحَرِجَةِ ...

مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا خَرَجَ الصِّدِّيقُ مُهَاجِرًا بِصُحْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ حَمَلَ مَعَهُ مَالَهُ كُلَّهُ، وَمِقْدَارُهُ سِتَّةُ آلَافِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ حَمَلَ مَعَهُ مَالَهُ كُلَّهُ، وَمِقْدَارُهُ سِتَّةُ آلَافِ دَرْهَمٍ، وَلَمْ يَتُولُ لِعِيَالِهِ شَيْعًا ...

فَلَمَّا عَلِمَ وَالِدُهُ أَبُو قُحَافَةَ بِرَحِيلِهِ ـ وَكَانَ مَا يَزَالُ مُشْرِكًا ـ جَاءَ إِلَىٰ بَيْتِهِ وَقَالَ لِأَسْمَاءَ:

<sup>(</sup>١) لا تُمْسِك شَيْعًا: لَا تَسْتَبْقي شَيْعًا.

وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ قَدْ فَجَعَكُمْ بِمَالِهِ بَعْدَ أَنْ فَجَعَكُمْ وِمَالِهِ بَعْدَ أَنْ فَجَعَكُمْ بِنَفْسِهِ ...

فَقَالَت لَهُ:

كَلَّا يَا أَبَتِ إِنَّهُ قَدْ تَرَكَ لَنَا مَالًا كَثِيرًا.

ثُمَّ أَخَذَتْ حَصِّى وَوَضَعَتْهُ فِي الْكُوَّةِ<sup>(١)</sup>، الَّتِي كَانُوا يَضَعُونَ فِيهَا الْمَالَ، وَأَلْقَتْ عَلَيْهِ ثَوْبًا، ثُمَّ أَخَذَتْ بِيَدِ جَدِّهَا ـ وَكَانَ مَكْفُوفَ الْبَصَرِ ـ وَقَالَتْ :

يَا أَبَتِ، انْظُوْ كَمْ تَرَكَ لَنَا مِنَ الْمَالِ.

فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ :

لَا بَأْسَ ... إِذَا كَانَ تَرَكَ لَكُمْ هَذَا كُلَّهُ فَقَدْ أَحْسَنَ .

وَقَدْ أَرَادَتْ بِذَلِكَ أَنْ تُسَكِّنَ نَفْسَ الشَّيْخِ، وَأَلَّا تَجْعَلَهُ يَبْذُلُ (٢) لَهَا شَيْئًا مِنْ مَالِهِ ...

<sup>(</sup>١) الكُوَّة: تجويف في الحائط، أو نافذة صغيرة. (٢) يبذل لها: يعطيها.

ذَلِكَ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَكْرَهُ أَنْ تَجْعَلَ لِمُشْرِكِ عَلَيْهَا ِ يَدًا(١) حَتَّىٰ لَوْ كَانَ جَدَّهَا ...

## \* \* \*

وَإِذَا نَسِيَ التَّارِيخُ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ مَوَاقِفَهَا كُلَّهَا ، فَإِنَّهُ لَنْ يَنْسَلَى لَهَا رَجَاحَةً عَقْلِهَا ، وَشِدَّةً حَرْمِهَا ، وَقُوَّةً إِيمَانِهَا وَهِيَ تُلْقَىٰ وَلَدَهَا عَبْدَ اللَّهِ اللَّقَاءَ الْأَخِيرَ .

. وَذَلِكَ أَنَّ ابْنَهَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الرُّبَيْرِ بُويِعَ لَهُ بِالْخِلَافَةِ بَعْدَ مَوْتِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةً ، وَدَانَتْ لَهُ الْحِجَازُ ، وَمِصْرُ ، وَالْعِرَاقُ ، وَخُرَاسَانُ ، وَأَكْثَرُ بِلَادِ الشَّامِ .

لَكِنَّ بَنِي ﴿ أُمَيَّةَ ﴾ مَا لَبِثُوا أَنْ سَيَّرُوا لِحَرْبِهِ جَيْشًا لَجِبًا (٢) بِقِيَادَةِ ﴿ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ الثَّقَفِيِّ ﴾ ...

فَدَارَتْ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ مَعَارِكُ طَاحِنَةٌ أَظْهَرَ فِيهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ مِنْ ضُرُوبِ الْبُطُولَةِ مَا يَلِيقُ بِفَارِسٍ كَمِيٍّ (٣) مِثْلِهِ . فَرُوبِ الْبُطُولَةِ مَا يَلِيقُ بِفَارِسٍ كَمِيٍّ (٣) مِثْلِهِ . غَيْرَ أَنَّ أَنْصَارَهُ جَعَلُوا يَنْفَضُّونَ (٤) عَنْهُ شَيْعًا فَشَيْعًا ؟

<sup>(</sup>١) اليَّذُ: الصَّنيَّقَةُ والمِئَّةُ والمعروفُ. (٣) الكِيئُيُّ: البَّطُلُ الشُّبَجَاعِ. (٢) جَيْشًا لَجَبًا: جَيْشًا كَثيفًا جرازًا. (٤) يَنْفَضُّونَ عنه: يَتَفرقون عنه.

فَلَجَأً إِلَىٰ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ، وَاحْتَمَىٰ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ فِي حِمَىٰ الْكَعْبَةِ الْمُعَظَّمَةِ ... حَمَىٰ الْكَعْبَةِ الْمُعَظَّمَةِ ...

وَقُبَيْلَ مَصْرَعِهِ بِسَاعَاتٍ دَخَلَ عَلَىٰ أُمِّهِ أَسْمَاءَ - وَكَانَتْ عَجُوزًا فَانِيَةً قَدْ كُفَّ بَصَرُهَا ـ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا أُمَّهُ (١) وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ .

فَقَالَتْ : وَعَلَيْكَ السَّلامُ يَا عَبْدَ اللَّهِ ...

مَا الَّذِي أَقْدَمَكَ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ ، وَالصُّحُورُ الَّتِي تَقْذِفُهَا مَنْجَنِيقَاتُ (٢) الْحَجَّاجِ عَلَىٰ جُنُودِكَ فِي الْحَرَمِ تَهُزُّ دُورَ مَكَّةَ هَزًّا ؟! .

قَالَ : جِئْتُ لِأَسْتَشِيرَكِ .

قَالَتْ: تَسْتَشِيرُنِي !! ... فِي مَاذَا ؟! .

قَالَ : لَقَدْ خَذَلَنِي النَّاسُ وَانْحَازُوا عَنِّي رَهْبَةً مِنَ الْحَجَّاجِ أَوْ رَغْبَةً بِمَا عِنْدَهُ ...

<sup>(</sup>١) يا أُمَّهُ: يا أُمَّاه .

<sup>(</sup>٢) المَنْجَنيقات: جمعُ منجنيق، وهو آلة حربية كانت تُقذف بها الصخور ونحوها عَلَىٰ المعاقِل والحصون.

حَتَّىٰ أَوْلَادِي وَأَهْلِي الْفَضُّوا<sup>(١)</sup> عَنِّي ، وَلَمْ يَبْقَ مَعِي إِلَّا نَفَرٌ قَلِيلٌ مِنْ رِجَالِي ، وَهُمْ مَهْمَا عَظُمَ جَلَدُهُمْ (<sup>٢)</sup> فَلَنْ يَصْبِرُوا إِلَّا سَاعَةً أَوْ سَاعَتَيْنِ ...

وَرُسُلُ بَنِي ﴿ أُمَيَّةً ﴾ يُفَاوِضُونَنِي عَلَىٰ أَنْ يُعْطُونِي مَا شِئْتُ مِنَ الدُّنْيَا إِذَا أَلْقَيْتُ السِّلَاحَ وَبَايَعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ الْمَلِكِ ابْنَ مَرْوَانَ ، فَمَا تَرَيْنَ ؟ .

فَعَلَا صَوْتُهَا وَقَالَتْ:

الشَّأْنُ شَأْنُكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِنَفْسِكَ ...

فَإِنْ كُنْتَ تَعْتَقِدُ أَنَّكَ عَلَىٰ حَقِّ ، وَتَدْعُو إِلَىٰ حَقِّ ، فَاصْبِرْ وَجَالِدْ كَمَا صَبَرَ أَصْحَابُكَ الَّذِين قُتِلُوا تَحْتَ رَايَتِكَ ...

وَ إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا أَرَدْتَ الدُّنْيَا فَلَبِئْسَ الْعَبْدُ أَنْتَ ... أَهْلَكْتَ نَفْسَكَ ، وَأَهْلَكْتَ رِجَالَكَ .

قَالَ: وَلَكِنِّي مَقْتُولٌ الْيَوْمَ لَا مَحَالَةَ .

(١) انْفَضُّوا: تفرقوا. (٢) جَلَدُهم: صَبْرُهم واحتمالُهم.

قَالَتْ: ذَلِكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُسْلِمَ نَفْسَكَ لِلْحَجَّاجِ مُحْتَارًا، فَيَلْعَبَ بِرَأْسِكَ غِلْمَانُ بَنِي ﴿ أُمَيَّةَ ﴾ .

قَالَ :

لَسْتُ أَخْشَىٰ الْقَتْلَ، وَإِنَّمَا أَخَافُ أَنْ يُمَثِّلُوا بِي . قَالَتْ: لَيْسَ بَعْدَ الْقَتْلِ مَا يَخَافُهُ الْمَرْءُ، فَالشَّاةُ الْمَذْبُوحَةُ لَا يُؤْلِمُهَا السَّلْخُ ...

فَأَشْرَقَتْ أَسَارِيرُ (١) وَجْهِهِ وَقَالَ:

بُورِكْتِ مِنْ أُمِّ ، وَبُورِكَتْ مَنَاقِبُكِ<sup>(٢)</sup> الْجَلِيلَةُ ؛ فَأَنَا مَا جِئْتُ إِلَيْكِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا لِأَسْمَعَ مِنْكِ مَا سَمِعْتُ ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّنِي مَا وَهَنْتُ وَلَا ضَعُفْتُ ، وَهُوَ الشَّهِيدُ عَلَيَّ أَنَّنِي مَا قُمْتُ بِمَا قُمْتُ بِهِ مُجًّا بِالدُّنْيَا وَزِينَتِهَا ، وَ إِنَّمَا غَضَبًا ۚ لِلَّهِ أَنْ تُسْتَبَاحَ مَحَارِمُهُ ...

وَهَأَنَذَا مَاضِ إِلَىٰ مَا تُحِبِّينَ، فَإِذَا أَنَا قُتِلْتُ فَلَا تَحْزَنِي عَلَيَّ وَسَلِّمِي أَمْرَكِ لِلَّهِ ...

قَالَتْ: إِنَّمَا أَحْزَنُ عَلَيْكَ لَوْ قُتِلْتَ فِي بَاطِلِ.

قَالَ: كُونِي عَلَىٰ ثِقَةٍ بِأَنَّ ابْنَكِ لَمْ يَتَعَمَّدْ إِثْيَانَ مُنْكَرٍ قَطُّ، وَلَمْ يَجُرْ فِي حُكْمِ اللَّهِ، وَلَمْ قُطُّ، وَلَمْ يَجُرْ فِي حُكْمِ اللَّهِ، وَلَمْ يَغُدُرْ فِي أَمَانٍ، وَلَمْ يَتَعَمَّدْ ظُلْمَ مُسْلِمٍ وَلَا مُعَاهِدِ (١)، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ عِنْدَهُ آثَرُ (٢) مِنْ رِضَىٰ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ...

لَا أَقُولُ ذَلِكَ تَزْكِيَةً لِنَفْسِي ؛ فَاللَّهُ أَعْلَمُ مِنِّي بِي ، وَ إِنَّمَا قُلْتُهُ لِأُدْخِلَ الْعَزَاءَ<sup>(٣)</sup> عَلَىٰ قَلْبِكِ .

فَقَالَتْ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَكَ عَلَىٰ مَا يُحِبُّ وَأُحِبُّ...

اِقْتَرِبْ مِنِّي يَا بُنَيَّ لِأَتَشَمَّمَ رَائِحَتَكَ وَأَلْمَسَ جَسَدَكَ فَقَدْ يَكُونُ هَذَا آخِرَ الْعَهْدِ بِكَ .

فَأَكَبَّ عَبْدُ اللَّهِ عَلَىٰ يَدَيْهَا وَرِجْلَيْهَا يُوسِعُهُمَا<sup>(٤)</sup> لَتْمًا، وَأَجَالَتْ هِيَ أَنْفَهَا فِي رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَعُنْقِهِ تَتَشَمَّمُهُ وَتُقَيِّلُهُ...

(٣) العزاء: الصَّبْر.
 (٤) يوسعهما لثمًا: يملؤهما تقبيلًا.

(٢) آثَرَ : أَفْضَل .

<sup>(</sup>١) المعاهِد: الذميُّ .

وَأَطْلَقَتْ يَدَيْهَا تَتَلَمَّسُ جَسَدَهُ، ثُمَّ مَا لَبِثَتْ أَنْ رَدَّتْهُمَا عَنْهُ وَهِيَ تَقُولُ:

مَا هَذَا الَّذِي تَلْبَسُهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ ؟! .

قَالَ : دِرْعِي .

قَالَتْ: مَا هَذَا يَا بُنِيَّ لِبَاسُ مَنْ يُرِيدُ الشُّهَادَةَ .

قَالَ :

إِنَّمَا لَبِسْتُهَا لِأُطَيِّبَ خَاطِرَكِ ، وَأُسْكِّنَ قَلْبَكِ .

قَالَتْ :

إِنْزَعْهَا عَنْكَ، فَذَلِكَ أَشَدُّ لِحَمِيَّتِكَ (١) وَأَقْوَىٰ لِوَثْبَتِكَ ، وَأَخَفُّ لِحَرَكَتِكَ ...

وَلَكِنْ الْبَسْ بَدَلًا مِنْهَا سَرَاوِيلَ مُضَاعَفَةً (٢)، حَتَّلَى إِذَا صُرِعْتَ لَمْ تَنْكَشِفْ عَوْرَتُكَ.

نَزَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّتيَرِ دِرْعَهُ ، وَشَدَّ عَلَيْهِ سَرَاوِيلَهُ ، وَشَدَّ عَلَيْهِ سَرَاوِيلَهُ ، وَمَضَىٰ إِلَىٰ الْحَرَمِ لِـمُوَاصَلَةِ الْقِتَالِ وَهُوَ يَقُولُ :

لَا تَفْتُرِي عَنِ الدُّعَاءِ لِي يَا أُمُّهْ .

فَرَفَعَتْ كَفَّيْهَا إِلَىٰ السَّمَاءِ وَهِيَ تَقُولُ:

اللَّهُمَّ ارْحَمْ طُولَ قِيَامِهِ وَشِدَّةَ نَحِيبِهِ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ...

اللَّهُمَّ ارْحَمْ مُجوعَهُ وَظَمَأَهُ فِي هَوَاجِرِ الْمَدِينَةِ وَمَكَّةَ وَمَكَّةً وَهُوَ صَائِمٌ ...

اللَّهُمَّ ارْحَمْ بِرَّهُ بِأَبِيهِ وَأُمَّهِ ...

اللَّهُمَّ إِنَّي قَدْ سَلَّمْتُهُ لِأَمْرِكَ ، وَرَضِيتُ بِمَا قَضَيْتَ لَهُ ؛ فَأَيْثِنِي عَلَيْهِ ثَوَابَ الصَّابِرِينَ ...

لَمْ تَغْرُبْ شَمْسُ ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلَّا كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّيَيْرِ قَدْ لَحِقَ بِجِوَارِ رَبِّهِ .

وَلَمْ يَمْضِ عَلَىٰ مَصْرَعِهِ غَيْرُ بِضْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا

إِلَّا كَانَتْ أُمُّهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ قَدْ لَحِقَتْ بِهِ ... وَقَدْ بَلَغَتْ مِنَ الْعُمُرِ مِائَةَ عَامٍ ، وَلَمْ يَسْقُطْ لَهَا سِنِّ وَلَا ضِوْسٌ ، وَلَمْ يَغِبْ مِنْ عَقْلِهَا شَيْءٌ (\*) .

```
(») للاستزادة من أخبار أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ انظر:
```

ر – الإصابة: ۲۲۹/۶ «الترجمة» ٤٦.

٢ - أَشُدُ الغابة : ٣٩٢/٥ - ٣٩٣.

٣ - الاستيعاب « عَلَىٰ هامش الإصابة » : ٢٣٢/٤.

٤ - تهذيب التهذيب: ٣٩٧/١٢.

٥ - صفة الصفوة: ٣١/٢ - ٣٢.

٦ - شذرات الذُّهب: ٨٠/١.

٧ - تاريخ الإشلام للذهبي: ١٣٣/٣ - ١٣٧٠.

٨ – البداية وَالنهاية : ٨/ ٣٤٦.

9 - أعلام النساء لكحالة: ١/٣٦.

١٠ - عَبْد اللَّه بَنِ الزُّبَيْرِ من سلسلة أعلام العرب للدكتور الخربوطلي .

١١- سير أعلام النبلاء: ٢٠٨/٢.

١٢- قلائد الجمان: ١٤٩.

١٣- النجوم الزاهرة: ١/٩٨٩.

١٤- المُحَبَّر: ٢٢، ٥٥، ١٠٠.

## نَسِيبَةُ الْمَازِنِيَّةُ

« مَا الْتَفَتُّ يَوْمَ أُحُدٍ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا إِلَّا وَرَأَيْتُ أُمَّ عُمَارَةَ تُقَاتِلُ دُونِي » [ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ ]

« أَنْتُمْ عَلَىٰ مَوْعِدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ عِنْدَ الْعَقَبَةِ فِي آخِرِ الْهَزِيعِ (١) الأَوَّلِ مِنَ اللَّيْلِ » .

أَسَرَّ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرِ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ إِلَىٰ وَاحِدِ مِنْ مُسْلِمِي ( يَشْرِبَ ) ، فَسَرَىٰ الْخَبَرُ بَيْنَهُمْ سَرَيَانَ النَّسِيمِ فِي شُوعَةِ ، وَخِفَّةٍ ، وَهُدُوءٍ .

وَأُحِيطَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ الَّذِينَ تَسَلَّلُوا مِنَ الْمَدِينَةِ، وَانْدَشُوا بَيْنَ مُمُوعِ مُحَجَّاجِ الْمُشْرِكِينَ الْوَافِدِينَ عَلَىٰ مَكَّةَ مِنْ كُلِّ صَوْبٍ.

وَأَقْبَلَ اللَّيْلُ فَاسْتَسْلَمَ مُحَجَّاجُ الْمُشْرِكِينَ إِلَىٰ الْكَرَىٰ (٢)...

(١) الهزيع الأول من الليل: الثلث الأول منه.
 (٢) الكرئ: النوم.

وَجَعَلُوا يَغُطُّونَ فِي نَوْمٍ عَمِيقٍ بَعْدَ يَوْمٍ جَاهِدٍ نَاصِبِ<sup>(١)</sup> قَضَوْهُ فِي التَّطْوَافِ ّحَوْلَ الْأَوْثَانِ ... ْ وَالذُّبْحِ لِلْأَصْنَامِ ...

لَكِنَّ أَصْحَابَ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ مِنْ مُسْلِمِي « يَثْرِبَ » لَمْ يَغْمُضْ لَهُمْ جَفْنٌ ...

وَكَيْفَ لِمُجْفُونِهِمْ أَنْ تَغْمُضَ؟! .

وَقُلُوبُهُمْ تَحْفِقُ بَيْنَ فَرْحَةٍ بِاللَّقَاءِ الَّذِي قَطَعُوا مِنْ أَجْلِهِ الْفَيَافِي (٢) وَالْقِفَارَ (٣)، وَأَفْئِدَتُهُمْ تَكَادُ تَطِيرُ مِنْ بَيْنِ ضُلُوعِهِمْ شَوْقًا لِرُؤْيَةِ نَبِيِّهِمُ الْحَبِيبِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ

فَقَدْ آمَنَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ قَبْلَ أَنْ يَسْعَدُوا بِلُقْيَاهُ ... وَتَعَلَّقُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تَكْتَحِلَ أَعْيُنُهُمْ بِمَرْآهُ ...

\* \*
 \* \*
 وَفِي آخِرِ الْهَزِيعِ الْأَوَّلِ مِنْ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ،

\_\_\_\_\_\_ (١) جاهد ناصب: مُثيِّب بسبب ما بذل فيه من جهد. (٢) الفَيَافي: الصحاري الواسعة. (٣) القِفَار: الأراضي الجرداء.

وَعِنْدَ « الْعَقَبَةِ » فِي « مِنَىٰ » تَمَّ اللِّقَاءُ الْكَبِيرُ فِي نَجْوَةٍ <sup>(١)</sup> مِنْ قُرَيْشٍ ...

فَلَقَدْ تَقَدَّمَ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ رَجُلًا مِنَ النَّبِيِّ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ...

وَوَضَعُوا أَيْدِيَهُمْ فِي يَدَيْهِ وَاحِدًا بَعْدَ آخَرَ مُبَايِعِينَ عَلَىٰ أَنْ يَمْنَعُوهُ مِمَّا يَمْنَعُونَ مِنْهُ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ ...

وَلَمَّا انْتَهَىٰ الرِّجَالُ مِنَ الْبَيْعَةِ تَقَدَّمَتِ امْرَأَتَانِ فَبَايَعَتَا عَلَىٰ مَا بَايَعَ عَلَيْهِ الرِّجَالُ ...

وَلَكِنْ مِنْ غَيْرِ مُصَافَحَةٍ ...

ذَلِكَ لِأَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلَامُ لَا يُصَافِحُ النِّسَاءَ.

وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَىٰ هَاتَيْنِ الْمَوْأَتَيْنِ تُعْرَفُ بِأُمِّ مَنِيعٍ<sup>(۲)</sup>...

 <sup>(</sup>١) النجوة: البعد عن الأمر حَتَّىٰ يُظن أنه لن يلحقه أحد.
 (٢) أُمَّ مَنِيع: هي أسماء بنت عمرو بن عدي بن ياسر الأنصارية السلمية،
 أُمَّ الصحابي مُقاذ بْن جَبْل.

أَمَّا الْأُخْرَىٰ فَهِيَ نَسِيبَةُ بِنْتُ كَعْبِ الْمَازِنِيَّةُ الْمُكَنَّاةُ بِأُمِّ عُمَارَةً .

\* \* \*

عَادَتْ أُمَّ عُمَارَةً إِلَىٰ « يَثْرِبَ » فَرِحَةً بِمَا أَكْرَمَهَا اللَّهُ بِهِ مِنْ لِقَاءِ الرَّسُولِ الْأَعْظَمِ عَيْلِيَةٍ .

عَاقِدَةً الْعَرْمَ عَلَىٰ الْوَفَاءِ بِشُرُوطِ الْبَيْعَةِ ...

ثُمَّ مَضَتِ الْأَيَّامُ سِرَاعًا ، حَتَّىٰ كَانَ يَوْمُ «أُحُدِ » ، وَكَانَ لِأُمِّ عُمَارَةَ فِيهِ شَأْنٌ وَأَيُّ شَأْنِ ؟! .

خَرَجَتْ أُمُّ عُمَارَةً إِلَىٰ ﴿أُجُدٍ ﴾ تَحْمِلُ سِقَاءَهَا لِتَرْوِيَ ظَمَأَ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

وَمَعَهَا لَفَائِفُهَا لِتُضَمِّدَ (١) جِرَاحَهُمْ ...

وَلَا عَجَبَ فَقَدْ كَانَ لَهَا فِي الْمَعْرَكَةِ زَوْجٌ وَثَلَاثَةُ أَفْهَدَةِ :

هُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ...

<sup>(</sup>١) تُضَمَّد: تداوي جراحهم وتربطها بالضماد، وهو رباط الجرح.

وَوَلَدَاهَا حَبِيبٌ (١)، وَعَبْدُ اللَّهِ ...

وَذَلِكَ بِالْإِضَافَةِ إِلَىٰ إِخْوَتِهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ الذَّائِدِينَ (٢) عَنْ دِينِ اللَّهِ الْمُنَافِحِينَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ .

ثُمَّ كَانَ مَا كَانَ يَوْمَ «أُحُدِ»...

فَلَقَدْ رَأَتْ أُمُّ عُمَارَةَ بِعَيْنَيْهَا كَيْفَ تَحَوَّلَ نَصْرُ الْمُسْلِمِينَ إِلَىٰ هَزيمَةٍ كُبْرَىٰ ...

وَكَيْفَ أَخَذَ الْقَتْلُ يَشْتَدُّ فِي صُفُوفِ الْمُسْلِمِينَ فَيَتَسَاقَطُونَ عَلَىٰ أَرْضِ الْمَعْرَكَةِ شَهِيدًا إِثْرَ شَهِيدٍ ...

وَكَيْفَ زُلْزِلَتِ الْأَقْدَامُ، فَتَفَرَّقَ الرِّجَالُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِكُمْ حَتَّىٰ لَمْ يَبْقَ مَعَهُ إِلَّا عَشْرَةٌ أَوْ نَحْوٌ مِنْ عَشْرَةٍ ...

مِمَّا جَعَلَ صَارِخَ الْكُفَّارِ يُنَادِي:

لَقَدْ قُتِلَ مُحَمَّدٌ ... لَقَدْ قُتِلَ مُحَمَّدٌ ...

<sup>(</sup>١) حَبِيب بْن زَيْد: انظره في كتاب «صور من حياة الصحابة» للمؤلف، الناشر دار الأدب الإسلامي، الطبعة المشروعة. (٢) الذَّائِدِين: المدافعين عن دِين اللَّه.

عِنْدَ ذَلِكَ أَلْقَتْ أُمُّ عُمَارَةَ سِقَاءَهَا، وَانْبَرَتْ إِلَىٰ الْمَعْرَكَةِ كَالنَّمِرَةِ الَّتِي قُصِدَ أَشْبَالُهَا بِشَرِّ...

وَلَنَتْرُكُ لِأُمُّ عُمَارَةَ نَفْسِهَا الْحَدِيثَ عَنْ هَذِهِ اللَّحَظَاتِ الْحَاسِمَاتِ، فَلَيْسَ كَمِثْلِهَا مَنْ يَسْتَطِيعُ تَصْويرَهَا بِدِقَّةٍ وَصِدْقٍ.

قَالَتْ أُمُّ عُمَارَةً:

خَرَجْتُ أَوَّلَ النَّهَارِ إِلَىٰ ﴿ أُمُدِ ﴾ وَمَعِيَ سِقَاءٌ أَسْقِي مِنْهُ الْمُجَاهِدِينَ حَتَّىٰ انْتَهَيْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنِيَةً ، وَالدَّوْلَةُ وَالرِّيحُ (١) لَهُ وَلِمَنْ مَعَهُ ...

ثُمَّ مَا لَبِثَ أَنِ انْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا يَزِيدُونَ عَلَىٰ الْعَشْرَةِ ...

فَمِلْتُ إِلَيْهِ أَنَا وَابْنِي وَزَوْجِي ...

وَأَحَطْنَا بِهِ إِحَاطَةَ السِّوَارِ بِالْمِعْصَمِ، وَجَعَلْنَا نَذُودُ عَنْهُ بِسَائِرِ مَا نَمْلِكُهُ مِنْ قُوَّةٍ وَسِلَاحٍ...

<sup>(</sup>١) الدَّوْلَة: النصر والغلب، والرِّيح: القوة.

وَرَآنِي الرَّسُولُ الْكَرِيمُ عَلِيْكُ وَلَا تُوسَ مَعِي أَقِي بِهِ نَفْسِي مِنْ ضَرْبَاتِ الْمُشْرِكِينَ.

ثُمَّ أَبْصَرَ رَجُلًا مُوَلِّيَا<sup>(١)</sup> وَمَعَهُ تُوسٌ فَقَالَ لَهُ : .

(اِلْقِ تُوسَكَ إِلَىٰ مَنْ يُقَاتِلُ) فَأَلْقَىٰ الرَّجُلُ تُوسَهُ وَمَضَىٰ ...

فَأَخَذْتُهُ وَجَعَلْتُ أَتَتَرَّسُ بِهِ عَنِ الرَّسُولِ عَلِيكُمْ.

وَمَا زِلْتُ أُضَارِبُ عَنِ النَّبِيِّ بِالسَّيْفِ ...

وَأَرْمِي دُونَهُ بِالْقَوْسِ حَتَّىٰ أَعْجَزَتْنِي الْجِرَامُ .

وَفِيمَا نَحْنُ كَذَلِكَ أَقْبَلَ «ابْنُ قَمِئَةَ » كَالْجَمَلِ الْهَائِجِ وَهُوَ يَصِيحُ :

أَيْنَ مُحَمَّدٌ؟ ...

دُلُّونِي عَلَىٰ مُحَمَّدِ .

فَاعْتَرَضْتُ سَبِيلَهُ أَنَا وَمُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، فَصَرَعَ مُصْعَبًا بِسَيْفِهِ وَأَرْدَاهُ قَتِيلًا ...

<sup>(</sup>١) مُوَلِّيًا: فارًّا هاربًا.

ثُمَّ ضَرَبَنِي ضَرْبَةً خَلَّفَتْ فِي عَاتِقِي مُحِرْمُا غَائِرًا ... فَضَرَبْتُهُ عَلَىٰ ذَلِكَ ضَرْبَاتٍ ، وَلَكِنَّ عَدُوَّ اللَّهِ كَانَتْ عَلَيْهِ دِرْعَانِ<sup>(١)</sup>...

ثُمَّ أَتْبَعَتْ نَسِيبَةُ الْمَازِنِيَّةُ تَقُولُ:

وَفِيمَا كَانَ ابْنِي يُنَاضِلُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ ضَرَبَهُ أَحَدُ الْمُشْرِكِينَ ضَرْبَةً كَادَتْ تَقْطَعُ عَضُدَهُ ...

وَجَعَلَ الدُّمُ يَتَفَجُّو مِنْ مُحْرْحِهِ الْغَائِرِ ...

فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهِ ، وَضَمَّدْتُ مُحرْحَهُ ، وَقُلْتُ لَهُ :

اِنْهَضْ يَا بُنَيَّ وَجَالِدِ<sup>(٢)</sup> الْقَوْمَ ...

فَالْتَفَتَ إِلَيَّ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ

( وَمَنْ يُطِيقُ مَا تُطِيقِينَ يَا أُمَّ عُمَارَةً ﴾ ؟! .

<sup>(</sup>١) الدرع: ثوب من الحديد يلبسه المحارب ليحمي صدره. (٢) الجالدة: المضاربة بالسيف.

ثُمَّ أَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي ضَرَبَ ابْنِي ، فَقَالَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:

( هَذَا ضَارِبُ ابْنِكِ يَا أُمَّ عُمَارَةً ).

فَمَا أَسْرَعَ أَنِ اعْتَرَضْتُ سَبِيلَهُ وَضَرَبْتُهُ عَلَىٰ سَاقِهِ بِالسَّيْفِ؛ فَسَقَطَ صَرِيعًا عَلَىٰ الْأَرْض ...

فَأَقْبَلْنَا عَلَيْهِ نَتَعَاوَرُهُ (١) بِالسُّيُوفِ وَنَطْعَنُهُ بِالرِّمَاحِ حَتَّىٰ أَجْهَزْنَا (٢) عَلَيْهِ ، فَالْتَفَتَ إِلَىَّ النَّبِيُّ الْأَعْظَمُ عَيْسِيُّهُ مُبْتَسِمًا وَقَالَ:

(لَقَدِ اقْتَصَصْتِ مِنْهُ يَا أُمَّ عُمَارَةً ...

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَظْفَرَكِ بِهِ ...

وَأَرَاكِ ثَأْرَكِ بِعَيْنِكِ ) .

لَمْ يَكُنْ وَلَدَا أُمِّ عُمَارَةَ أَقَلَّ شَجَاعَةً وَبَذْلًا مِنْ أُمِّهِمَا وَأَبِيهِمَا ، وَلَا أَدْنَلَىٰ تَضْحِيَةً وَفِدَاءً مِنْهُمَا ...

 <sup>(</sup>١) نتعاوره: نضربه واحدًا بعد آخر.
 (٢) أجهزنا عَلَيْه: قضينا عليه وأهلكناه.

فَالْوَلَدُ سِرُّ أُمِّهِ وَأَبِيهِ ، وُصُورَةٌ صَادِقَةٌ عَنْهُمَا .

حَدَّثَ ابْنُهَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ :

شَهِدْتُ ﴿ أُحُدًا ﴾ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكَ ۗ ، فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ دَنَوْتُ مِنْهُ أَنَا وَأُمِّي نَذُبُ (١) عَنْهُ ، فَقَالَ :

(إِبْنُ أُمِّ عُمَارَةً ؟).

قُلْتُ : نَعَمْ .

قَالَ : ( اِرْم ...) .

فَرَمَيْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِحَجَرٍ فَوَقَعَ عَلَىٰ الْأَرْضِ ، فَمَا زِلْتُ أَعْلُوهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّىٰ جَعَلْتُ عَلَيْهِ مِنْهَا حِمْلًا ، وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامَ يَنْظُرُ إِلَيَّ وَيَبْتَسِمُ ...

وَحَانَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَةٌ فَرَأَىٰ مُحرْحَ أُمِّي عَلَىٰ عَاتِقِهَا يَتَصَبَّبُ مِنْهُ الدَّمُ فَقَالَ :

(أُمَّكَ ... أُمَّكَ ...

اِعْصِبْ مُحْرَحَهَا . بَارَكَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ بَيْتٍ ...

<sup>(</sup>١) نَذُبُ : ندافع .

لَمَقَامُ أُمِّكَ خَيْرٌ مِنْ مَقَامٍ فُلَانٍ وَفُلَانٍ ...

رَحِمَكُمْ اللَّهُ أَهْلَ بَيْتٍ ) .

فَالْتَفَتَتْ إِلَيْهِ أُمِّي وَقَالَتْ :

إِدْمُ اللَّهَ لَنَا أَنْ نُرَافِقَكَ فِي الْجَنَّةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ .

فَقَالَ : (اللَّهُمَّ اجْعَلْهُمْ رُفَقَائِي فِي الْجَنَّةِ).

فَقَالَتْ أُمِّي :

مَا أُبَالِي بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَصَابَنِي فِي الدُّنْيَا.

ثُمَّ عَادَتْ أُمُّ عُمَارَةَ مِنْ «أُحُدٍ» بِحُرْحِهَا الْغَائِرِ وَهَذِهِ الدَّعْوَةِ الَّتِي دَعَا لَهَا بِهَا الرَّسُولُ الْأَعْظَمُ عَلِيْكُ.

وَعَادَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ «أُحُدٍ » وَهُوَ يَقُولُ :

(مَا الْتَفَتُّ يَوْمَ أُحُدِ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا إِلَّا وَرَأَيْتُ أُمَّ عُمَارَةَ ثُقَاتِلُ دُونِي).

\* \* \*

تَمَّرَسَتْ أُمُّ عُمَارَةَ يَوْمَ «أُحُدٍ» عَلَىٰ الْقِتَالِ؟ فَأَتْقَنَتُهُ ...

وَذَاقَتْ حَلَاوَةَ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ فَمَا عَادَتْ تُطِيقُ عَنْهُ صَبْرًا.

وَقَدْ كُتِبَ لَهَا أَنْ تَشْهَدَ مَعَ الرَّسُولِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ الْمَشَاهِدِ ...

فَحَضَرَتْ مَعَهُ الْحُدَيْبِيَةُ ، وَخَيْبَرًا ...

وَعُمْرَةَ الْقَضِيَّةَ<sup>(١)</sup>، وَمُحنَيْنًا ...

وَبَيْعَةَ الرِّضْوَانِ ...

وَلَكِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ لَا يُعَدُّ شَيْئًا إِذَا قِيسَ بِمَا كَانَ مِنْهَا يَوْمَ « الْيُمَامَةِ » عَلَىٰ عَهْدِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَعَنْهُ .

\* \* \*

تَبْدَأُ قِصَّةُ أُمِّ عُمَارَةَ مَعَ يَوْمِ «الْيَمَامَةِ» مُنْذُ عَهْدِ الرَّسُولِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ .

فَقَدْ بَعَثَ الرَّسُولُ الْأَعْظَمُ عَلِيْكُ الْبُنَهَا حَبِيبَ بْنَ زَيْدِ بِرِسَالَةِ إِلَىٰ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ ...

فَغَدَرَ مُسَيْلِمَةُ بِحَبِيبٍ وَقَتَلَهُ قَتْلَةً تَقْشَعِرُ مِنْهَا الْجُلُودُ.

ذَلِكَ أَنَّ مُسَيْلِمَةً قَيَّدَ حَبِيبًا ثُمَّ قَالَ لَهُ:

أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟.

فَقَالَ : نَعَمْ .

فَقَالَ مُسَيْلِمَةُ: أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟.

فَقَالَ : لَا أَسْمَعُ مَا تَقُولُ ...

فَقَطَعَ مِنْهُ عُضْوًا ...

ثُمَّ مَا زَالَ مُسَيْلِمَةُ يُعِيدُ عَلَيْهِ السُّؤَالَ نَفْسَهُ ، فَيَرُدُّ عَلَيْهِ الْجَوَابَ نَفْسَهُ ...

لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ وَلَا يُنْقِصْ ...

وَكَانَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ يَقْطَعُ مِنْهُ عُضْوًا حَتَّىٰ فَاضَتْ

رُوحُهُ الطَّاهِرَةُ ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ ذَاقَ مِنَ الْعَذَابِ مَا تَتَزَلْزَلُ مِنْهُ الصَّمُّ الصِّلَابُ(١).

\* \* \*

نَعَىٰ النَّاعِيَ حَبِيبَ بْنَ زَيْدٍ إِلَىٰ أُمِّهِ نَسِيبَةَ الْمَازِنِيَّةِ فَمَا زَادَتْ عَلَىٰ أَنْ قَالَتْ:

مِنْ أَجْلِ مِثْلِ هَذَا الْمَوْقِفِ أَعْدَدْتُهُ ...

وَعِنْدَ اللَّهِ احْتَسَبْتُهُ ...

لَقَدْ بَايَعَ الرَّسُولَ عَيْسَةٍ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ <sup>(٢)</sup> صَغِيرًا ...

وَوَفَّىٰ لَهُ الْيَوْمَ كَبِيرًا ...

وَلَئِنْ أَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْ مُسَيْلِمَةً لَأَجْعَلَنَّ بَنَاتِهِ يَلْطِمْنَ الْخُدُودَ عَلَيْهِ ...

\* \* \*

لَمْ يُبْطِيُ الْيَوْمُ الَّذِي تَمَنَّنْهُ نَسِيبَهُ كَثِيرًا ...

حَيْثُ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ أَبِي بَكْرٍ فِي الْمَدِينَةِ أَنْ حَيَّ عَلَىٰ قِتَالِ الْمُتَنَبِّئِ الْكَذَّابِ مُسَيْلِمَةً ...

<sup>(</sup>١) الصُّمُّ الصِّلابُ: الصخور الصلبة . (٢) ليلة العقبة : ليلة بيعة العقبة .

فَمَضَىٰ الْمُسْلِمُونَ يَحُثُّونَ الْخُطَا إِلَىٰ لِقَائِهِ ، وَكَانَ فِي الْجَيْشِ أُمُّ مُمَارَةَ الْمُجَاهِدَةُ الْبَاسِلَةُ وَوَلَدُهَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ زَيْدٍ .

وَلَمَّا الْتَقَىٰ الْجَمْعَانِ وَحَمِيَ وَطِيسُ<sup>(١)</sup> الْمَعْرَكَةِ كَانَ يَتَرَصَّدُ لِمُسَيْلِمَةَ نَفَرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَعَلَىٰ رَأْسِهِمْ أُمُّ عُمَارَةَ الَّتِي تُرِيدُ أَنْ تَنْتَقِمَ لِابْنِهَا الشَّهِيدِ...

وَوَحْشِيُّ بْنُ حَوْبِ<sup>(٢)</sup> قَاتِلُ حَمْزَةَ يَوْمَ ﴿ أُمُحَدِ ﴾ ... فَقَدْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْتُلَ شَرَّ النَّاسِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ . بَعْدَ أَنْ قَتَلَ أَحْدَا إِلنَّاسِ وَهُوَ مُشْرِكٌ .

\* \* \*

لَمْ تَسْتَطِعْ أُمُّ عُمَارَةَ أَنْ تَصِلَ إِلَىٰ مُسَيْلِمَةَ بَعْدَ أَنْ قَطِعَتْ يَدُهَا فِي الْمَعْرَكَةِ ...

<sup>(</sup>١) الوطيس: التنور، ويقال حمي وطيس المعركة: التهبت واشتدت.

 <sup>(</sup>٢) وحيس مسرو رد و انظره في كتاب « صور من حياة الصحابة » للمؤلف ،
 الناشر دار الأدب الإسلامي ، الطبعة المشروعة .

وَأَثْخَنَتْهَا<sup>(١)</sup> الْجِرَامُ ...

لَكِنَّ وَحْشِيٌّ بْنَ حَرْبٍ ، وَأَبَا دُجَانَةَ صَاحِبَ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْظِيُّهُ وَصَلَا إِلَىٰ مُسَيْلِمَةً وَضَرَبَاهُ عَنْ يَدٍ وَاحِدَةٍ ...

فَقَدْ طَعَنَهُ وَحْشِيٌّ بِالْحَرْبَةِ ...

وَضَرَبَهُ أَبُو دُجَانَةَ بِالسَّيْفِ ...

فَخَرٌ صَرِيعًا فِي طَرْفَةِ عَيْنٍ.

عَادَتْ أُمُّ عُمَارَةَ بَعْدَ «الْيَمَامَةِ» إِلَى الْمَدِينَةِ بِيَدِ وَاحِدَةٍ وَمَعَهَا ابْنُهَا الْوَحِيدُ.

أُمًّا يَدُهَا الْأُخْرَىٰ فَقَدِ احْتَسَبَتْهَا(٢) عِنْدَ اللَّهِ كَمَا احْتَسَبَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَدَهَا الشَّهِيدَ .

وَلِمَ لَا تَحْتَسِبُهُمَا ؟! ...

 <sup>(</sup>١) أثخنتها الجراح: أوهنتها وأضعفتها.
 (٢) احتسبتها عند الله: طلبت أجرها عليها من الله.

أَلَمْ تَقُلْ لِلرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: إِدْ عُ اللَّهَ لَنَا أَنْ نُرَافِقَكَ فِي الْجَنَّةِ ... فَقَالَ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ: (اللَّهُمَّ اجْعَلْهُمْ رِفَاقِي فِي الْجَنَّةِ).

فَقَالَتْ :

مَا أُبَالِي بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَصَابَنِي فِي الدُّنْيَا ...

\* \* \* رَضِيَ اللَّهُ عَنْ أُمِّ عُمَارَةَ وَأَرْضَاهَا ؛ فَقَدْ كَانَتْ طِرَازًا فَرِيدًا بَيْنَ النِّسَاءِ الْمُؤْمِنَاتِ ...

وَأُنْمُوذَجًا فَذًّا يَيْنَ الْمُجَاهِدَاتِ الصَّابِرَاتِ (\*) ...

 <sup>(\*)</sup> للاستزادة من أخبار نسيبة المازِيَّةِ انظر:

١ - الطبقات الكبرى لابن سعد: ٨/ ٣٠١.

٣ - الإصابة: ٤٧٩/٤ «الترجمة» ١٤٢٦.

٤ - صفة الصفوة: ٣٤/٢.
 ٥ - امتاع الأسماع: ١/٤٨١.
 ٦ - تهذيب التهذيب: ٢/١٥٥٤.

## رَمْلَةُ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ

« أُمُّ حَبِيبَةَ آثَرَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ عَلَىٰ مَا سِوَاهُمَا ، وَكَرِهَتْ رُ أَنْ تَعُودَ لِلْكُفُرِ كَمَا يَكُرَهُ الْمَرْءُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ » [ الْمُؤَرِّخُونَ ]

مَا كَانَ يَخْطُرُ بِبَالِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبِ أَنَّ فِي وُسْعِ أَحَدِ مِنْ قُرَيْشِ أَنْ يَخْرُجَ عَلَىٰ سُلْطَانِهِ (١)، أَوْ يُخَالِفَهُ فِي أَمْر ذِي بَالٍ<sup>(†)</sup>.

فَهُوَ سَيِّدُ مَكَّةَ الْمُطَاعُ ...

وَزَعِيمُهَا الَّذِي تَدِينُ لَهُ بِالْوَلَاءِ<sup>(٣)</sup>.

لَكِنَّ ابْنَتَهُ رَمْلَةَ الْمُكَنَّاةَ بِأُمِّ حَبِيبَةً ، قَدْ بَدَّدَتْ (١٠) هَذَا الزَّعْمَ، وَذَلِكَ حِينَ كَفَرَتْ بِآلِهَةِ أَبِيهَا.

وَآمَنَتْ هِيَ وَزَوْجُهَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ

<sup>(</sup>۱) يخرج عَلَىٰ سلطانه: يخالف أمره. (۲) أَمْر ذو بال: أَمْرُ ذو أهمية وشأن. (٣) الولاء: الطاعة والمتابّعةُ. (٤) بَدَّدَتْ هَذَا الزعم: أبطلت هَذَا الزعم ومَزَّقته.

لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَصَدَّقَتْ بِرِسَالَةِ نَبِيِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ .

وَقَدْ حَاوَلَ أَبُو سُفْيَانَ بِكُلِّ مَا أُوتِي مِنْ سَطْوَةٍ وَبَأْسُ(١)، أَنْ يَرُدُّ ابْنَتَهُ وَزَوْجَهَا إِلَىٰ دِينِهِ وَدِينِ آبَائِهِ ، فَلَمْ يُفْلِحُ ؛ لِأَنَّ الْإِيمَانَ الَّذِي رَسَخَ فِي قَلْبِ رَمْلَةَ كَانَ أَعْمَقَ مِنْ أَنْ تَقْتَلِعَهُ أَعْاصِيرُ (٢) أَبِي سُفْيَانَ ، وَأَثْبَتَ مِنْ أَنْ يُزَعْزِعَهُ غَضَبُهُ .

رَكِبَ أَبَا سُفْيَانَ الْهَمُّ بِسَبَبِ إِسْلَام رَمْلَةً ؛ فَمَا كَانَ يَعْرِفُ بِأَيِّ وَجْهِ يُقَابِلُ قُرَيْشًا بَعْدَ أَنْ عَجَزَ عَنْ إِخْضَاعَ ابْنَتِهِ لِمَشِيئَتِهِ ، وَالْحَيْلُولَةِ دُونَهَا وَدُونَ اتِّبَاعِ مُحَمَّدٍ .

وَلَمَّا وَجَدَتْ قُرَيْشٌ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ سَاخِطٌ عَلَىٰ رَمْلَةَ وَزَوْجِهَا اجْتَرَأَتْ عَلَيْهِمَا، وَطَفِقَتْ تُضَيِّقُ عَلَيْهِمَا الْخِنَاقَ ، وَجَعَلَتْ تُرْهِقُهُمَا (٣) أَشَدَّ الْإِرْهَاقِ ، حَتَّلَى بَاتَا

<sup>(</sup>١) البَأْسُ : القوَّةُ .

<sup>.</sup> (٢) أعاصير : جمع إعصار ، وهو ريح شديدة ترتفع بتراب الأرض ومياه البحر . (٣) ترهقهما : تُقيِّبُهما وَتُعَنِّيهما .

لَا يُطِيقَانِ الْحَيَاةَ فِي مَكَّةَ .

وَلَمَّا أَذِنَ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ لِلْمُسْلِمِينَ بِالْهِجْرَةِ إِلَىٰ ﴿ الْحَبَشَةِ ﴾ ، كَانَتْ رَمْلَةُ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ وَطِفْلَتُهَا الصَّغِيرَةُ حَبِيبَةً ، وَزَوْجُهَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشِ (١)، فِي طَلِيعَةِ الْمُهَاجِرِينَ إِلَىٰ اللَّهِ بِدِينِهِمْ، الْفَارِّينَ إِلَىٰ حِمَىٰ « النَّجَاشِيِّ » (٢) بِإِيمَانِهِمْ .

لَكِنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبِ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ زُعَمَاءِ قُرَيْشِ ؛ عَزَّ (٣) عَلَيْهِمْ أَنْ يَفْلِتَ مِنْ أَيْدِيهِمْ أُولَئِكَ النَّفَرُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَنْ يَذُوقُوا طَعْمَ الرَّاحَةِ فِي بِلَادِ « الْحَبَشَةِ » .

فَأَرْسَلُوا رُسُلَهُمْ إِلَىٰ النَّجَاشِيِّ يُحَرِّضُونَهُ<sup>(؛)</sup> عَلَيْهِمْ ،

<sup>(</sup>١) عُبَيْد اللَّه بْن جَحْش : هو أخو الصحابي الجليل عبد اللَّه بْن جَحْش ويُقال اسمه عبد بن جحش.

 <sup>(</sup>٢) النَّجَاشِي: ملك الحبشة، وقد سمع القرآن وآمن بالله ورَسُوله وَآوَىٰ الْمُسْلِمِين ... انظره في ٥ صور من حياة التابعين ، للمؤلف، الناشر دار الأدب الإسلامي . (٣) عَزَّ عليهم: صَعُبَ عليهم.

<sup>(</sup>٤) يُحَرِّضُونُه اليهم: يثيرونُه عليهم.

وَيَطْلُبُونَ مِنْهُ أَنْ يُسْلِمَهُمْ إِلَيْهِمْ ، وَيَذْكُرُونَ لَهُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ فِي الْمَسِيحِ وَأُمِّهِ مَرْيَمَ قَوْلًا يَسُوؤُهُ (١).

فَبَعَثَ النَّجَاشِيُّ إِلَىٰ زُعَمَاءِ الْمُهَاجِرِينَ، وَسَأَلَهُمْ عَنْ حَقِيقَةِ دِينِهِمْ، وَعَمَّا يَقُولُونَهُ فِي عِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ وَأُمِّهِ، وَعَمَّا يَقُولُونَهُ فِي عِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ وَأُمِّهِ، وَطَلَبَ إِلَيْهِمْ أَنْ يُسْمِعُوهُ شَيْقًا مِنَ الْقُرْآنِ الَّذِي يَنْزِلُ عَلَىٰ قَلْبِ نَبِيِّهِمْ.

فَلَمَّا أَخْبَرُوهُ بِحَقِيقَةِ الْإِسْلَامِ ، وَتَلَوْا عَلَيْهِ بَعْضًا مِنْ آيَاتِ الْقُرْآنِ ، بَكَىٰ حَتَّىٰ اخْضَلَّتْ ( ) لِحْيَتُهُ وَقَالَ لَهُمْ :

إِنَّ هَذَا الَّذِي أُنْزِلَ عَلَىٰ نَبِيِّكُمْ مُحَمَّدٍ ، وَالَّذِي جَاءَ بِهِ عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ يَخْرُجَانِ مِنْ مِشْكَاةٍ<sup>(٣)</sup> وَاحِدَةٍ .

ثُمَّ أَعْلَنَ إِيمَانَهُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَتَصْدِيقَهُ لِنُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ...

كَمَا أَعْلَنَ حِمَايَتُهُ لِمَنْ هَاجَرَ إِلَىٰ أَرْضِهِ مِنَ

<sup>(</sup>١) يسوؤهٍ: يؤذيه ويحزنه.

<sup>(</sup>٢) اخضلَّت لحيتهُ: تبللت لحيته.

<sup>(</sup>٣) المشكاة: ما يوضع عَلَيْه المصباح [أي من مَصْدر نورٍ واحد].

الْمُسْلِمِينَ عَلَىٰ الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ بَطَارِقَتَهُ (١) أَبَوْا أَنْ يُسْلِمُوا ، الْمُسْمِينِ وَوَظُلُوا عَلَىٰ نَصْرَانِيَّتِهِمْ . وَظُلُّوا عَلَىٰ نَصْرَانِيَّتِهِمْ . \* \*

حَسِبَتْ (٢) أُمُّ حَبِيبَةَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ الْأَيَّامَ صَفَتْ لَهَا بَعْدَ طُولِ عُبُوسٍ ... وَأَنَّ رِحْلَتَهَا الشَّاقَّةَ فِي طَرِيقِ الْآلَام قَدْ أَفْضَتْ<sup>(٣)</sup> بِهَا إِلَىٰ وَاحَةِ الْأَمَانِ ...

إِذْ لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ مَا خَبَّأَتْهُ لَهَا الْمَقَادِيرُ ...

فَلَقَدْ شَاءَ اللَّهُ تَبَارَكَتْ حِكْمَتُهُ، أَنْ يَمْتَحِنَ أُمَّ حَبِيبَةَ امْتِحَانًا قَاسِيًا تَطِيشُ<sup>(١)</sup> فِيهِ مُقُولُ الرِّجَالِ ذَوِي الْأَحْلَامِ<sup>(°)</sup> وَتَتَضَعْضَعُ أَمَامَهُ أَفْهَامُ ذَوِي الْأَفْهَامِ .

وَأَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ ذَلِكَ الإثبتِلَاءِ الْكَبِيرِ ظَافِرَةً تَتَرَبَّعُ<sup>(٦)</sup> عَلَىٰ قِمَّةِ النَّجَاحِ ...

<sup>(</sup>١) البطارقة : جمع بطريق وهو القائِدُ .

 <sup>(</sup>۲) بسيوت أثم خبيتة: ظنّت.
 (۳) أفضت بها: انتهت بها وأؤصلتها. (٥) ذوو الأحلام: أصحاب العقول.
 (٤) تطيش: تتوه وتضلً.

فَفِي ذَاتِ لَيْلَةِ أَوَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ إِلَىٰ مَضْجَعِهَا ، فَرَأَتْ فِيمَا يَرَاهُ النَّائِمُ أَنَّ زَوْجَهَا عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ جَحْشِ يَتَخَبَّطُ فِي بَحْرِ لُجِّيٍّ <sup>(١)</sup> غَشِيَتْهُ ظُلُمَاتٌ <sup>(٢)</sup> بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ ، وَهُوَ بِأَسْوَإِ حَالٍ ...

فَهَبَّتْ مِنْ نَوْمِهَا مَذْعُورَةً (٣) مُضْطَرِبَةً ...

وَلَمْ تَشَأْ أَنْ تَذْكُرَ لَهُ أَوْ لِأَحَدِ غَيْرِهِ شَيْئًا مِمَّا ... رَأَتْ ...

لَكِنْ رُؤْيَاهَا مَا لَبِئَتْ أَنْ تَحَقَّقَتْ ، إِذْ لَمْ يَنْقَضِ يَوْمُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ الْمَشْؤُومَةِ (٤) حَتَّىٰ كَانَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشِ ، قَدِ ارْتَدُّ عَنْ دِينِهِ وَتَنَصَّرَ ...

ثُمَّ أَكَبُّ عَلَىٰ حَانَاتِ (٥) الْخَمَّارِينَ يُعَاقِرُ (٦) أُمَّ

<sup>(</sup>٣) هَبُّتْ مَذْعُورة : نَهَضَتْ خائفة .

<sup>(</sup>٤) الليلة المشؤومة: الليلة التعيسَةِ.

<sup>(</sup>٥) حانات الخمارين: دكاكين الخِمَّارين.

<sup>(</sup>٦) يعاقِرُ الخمر : يلازمها وَيُدْمِنُ عَلَيْهَا . ً

الْخَبَائِثِ (١) فَلَا يَوْتَوِي مِنْهَا وَلَا يَشْبَعَ.

وَقَدْ خَيَّرَهَا بَيْنَ أَمْرَيْنِ أَحْلَاهُمَا مُرِّ:

فَإِمَّا أَنْ تُطَلَّقَ ...

وَ إِمَّا أَنْ تَتَنَصَّرَ ...

\* \* \*

وَجَدَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ نَفْسَهَا فَجَأَةً بَيْنَ ثَلَاثٍ :

فَإِمَّا أَنْ تَسْتَجِيبَ لِزَوْجِهَا الَّذِي جَعَلَ يُلِحُ فِي دَعْوَتِهَا إِلَى التَّنَصُّرِ ؛ وَبِذَلِكَ تَرْتَدُّ عَنْ دِينِهَا ـ وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ ـ وَتَبُوءُ (٢) بِخِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ .

وَهُوَ أَمْرٌ لَا تَفْعَلُهُ وَلَوْ مُشِطَ لَحْمُهَا عَنْ عَظْمِهَا بِأَمْشَاطِ مِنْ حَدِيدِ ...

وَ إِمَّا أَنْ تَعُودَ إِلَىٰ بَيْتِ أَبِيهَا فِي مَكَّةَ ، وَهُوَ مَا زَالَ قَلْعَةً لِلشَّوْكِ ، فَتَعِيشَ فِيهِ مَقْهُورَةً مَغْلُوبَةً عَلَىٰ دِينِهَا .

<sup>(</sup>١) أمَّ الخبائث: كناية عن الخمر، ودعيت بذلك لأنها أصل كلَّ شَرٍّ.

<sup>(</sup>٢) تبوء بخزي الدنيا: ترجّعُ بعار الدنيا.

وَ إِمَّا أَنْ تَبْقَىٰ فِي بِلَادِ ﴿ الْحَبَشَةِ ﴾ وَحِيدَةً ، شَرِيدَةً ، لَا أَهْلَ لَهَا وَلَا وَطَنَ وَلَا مُعِينَ.

فَآثَرَتْ(١) مَا فِيهِ رضَا اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَىٰ مَا سِوَاهُ ... وَأَزْمَعَتْ (٢) عَلَىٰ الْبَقَاءِ فِي ﴿ الْحَبَشَةِ ﴾ حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِفَرَجٍ مِنْ عِنْدِهِ .

لَمْ يَطُلِ انْتِظَارُ أُمِّ حَبِيبَةَ كَثِيرًا .

فَمَا إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا<sup>(٣)</sup> مِنْ زَوْجِهَا الَّذِي لَمْ يَعِشْ بَعْدَ تَنَصُّرهِ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّلَىٰ أَتَاهَا الْفَرَمجِ ...

لَقَدْ جَاءَهَا السَّعْدُ يُرَفْرِفُ بِأَجْنِحَتِهِ الزُّمُودِيَّةِ (٤) الْخُضْرِ فَوْقَ بَيْتِهَا الْمَحْزُونِ عَلَىٰ غَيْرِ مِيعَادٍ ...

فَفِي ذَاتِ ضُحُى مُفَضَّض السَّنَا<sup>(٥)</sup> طَلْقِ الْمُحَيَّا

<sup>(</sup>١) آثرت: فضَّلت واختارت.

<sup>(</sup>٢) أَزْمَعَتْ: عَرْمَتْ وقرَّرت. (٣) العِدَّة: المُدَّة المشروعَة النبي تقضيها المرأة بعد وفاة زوجها أو طلاقها منه.

<sup>(</sup>٤) الزَّمرديَّة : نسبة إِلَى الزمرُد، وهو حجر كريم أخضر اللون .

<sup>(ُ</sup>ه) مَفَضَّض السَّنا: أي سناه فضي اللون، والسَّنا: الضوء.

طُرِقَ عَلَيْهَا الْبَابُ؛ فَلَمَّا فَتَحَتْهُ فُوجِئَتْ «بِأَبْرَهَةَ» وَصِيفَةِ (١) النَّجَاشِيِّ مَلِكِ « الْحَبَشَةِ ».

فَحَيَّتْهَا بِأَدَبٍ وَبِشْرٍ، وَاسْتَأْذَنَتْ بِالدُّخُولِ عَلَيْهَا وَقَالَتْ :

إِنَّ الْمَلِكَ يُحَيِّيكِ وَيَقُولُ لَكِ:

إِنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ خَطَبَكِ لِنَفْسِهِ ...

وَ إِنَّهُ بَعَثَ إِلَيْهِ كِتَابًا وَكَّلَهُ فِيهِ بِأَنْ يَعْقِدَ لَهُ عَلَيْكِ ... فَوَكِّلِي عَنْكِ مَنْ تَشَائِينَ.

اسْتَطَارَتْ<sup>(٢)</sup> أُمُّ حَبِيبَةً فَرَحًا ، وَهَتَفَتْ :

بَشَّرَكِ اللَّهُ بِالْخَيْرِ ... بَشَّرَكِ اللَّهُ بِالْخَيْرِ ...

وَطَفِقَتْ تَخْلَعُ مَا عَلَيْهَا مِنَ الْحُلِيِّ؛ فَنَزَعَتْ سِوَارَيْهَا ، وَأَعْطَتْهُمَا لِأَبْرَهَةَ ...

ثُمَّ أَلْحَقَتْهُمَا بِخُلْخَالِهَا(١)... ثُمَّ أَتْبَعَتْ ذَلِكَ بِقُوطَيْهَا(٢) فَمَّ أَتْبَعَتْ ذَلِكَ بِقُوطَيْهَا(٢) وَخَوَاتِيمِهَا...

وَلَوْ كَانَتْ تَمْلِكُ كُنُوزَ الدُّنْيَا كُلَّهَا لَأَعْطَتْهَا لَهَا فِي تِلْكَ اللَّحْظَةِ .

ثُمَّ قَالَتْ لَهَا: لَقَدْ وَكَّلْتُ عَنِّي خَالِدَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ (٣)، فَهُوَ أَقْرِبُ النَّاسِ إِلَيَّ .

\* \* \*

وَفِي قَصْرِ النَّجَاشِيِّ الرَّابِضِ عَلَىٰ رَابِيَةِ شَجْرَاءَ (٤) مُطِلَّةٍ عَلَىٰ رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ « الْحَبَشَةِ » النَّضِرَةِ .

وَفِي أَحَدِ أَبْهَائِهِ<sup>(٥)</sup> الْفَسِيحَةِ الْمُرْدَانَةِ بِالتُّقُوشِ الرَّاهِيَةِ، الْمُضَاءَةِ بِالسُّرِجِ<sup>(٦)</sup> النَّحَاسِيَّةِ الْوَضَّاءَةِ،

<sup>(</sup>١) الخلخال: ضربٌ من الحلي تضعه المرأة في رجلها.

<sup>(</sup>٢) القُرط: الحلق.

 <sup>(</sup>٣) تحاليد ثن سَعِيدٌ بن القاص: انظره في كتاب « صور من حياة الصحابة »
 للمؤلف، الناشر دار الأدب الإسلامي، الطبعة المشروعة.

<sup>(</sup>٤) رابية شجراء: رابية ذات شجر.

<sup>(</sup>٥) الأبهاء: جمع بهو، وهو القاعة الواسعةِ.

<sup>(</sup>٦) الشُرج: جمع سِراج، وهو العِصْباّح الَّذِي يُضَاء بالزَّيت ونحوه.

الْمَفْرُوشَةِ بِفَاخِرِ الرِّيَاشِ... اِجْتَمَعَ وُجُوهُ الصَّحَابَةِ الْمُقِيمِينَ فِي « الْحَبَشَةِ » ، وَعَلَىٰ رَأْسِهِمْ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَذَافَةً السَّهْمِيُّ (١)، وَغَيْرُهُمْ لِيَشْهَدُوا عَقْدَ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيْسَةٍ .

فَلَمَّا اكْتَمَلَ الْجَمْعُ، تَصَدَّرَ النَّجَاشِيُّ الْمَجْلِسَ وَخَطَبَهُمْ فَقَالَ :

أَحْمَدُ اللَّهَ الْقُدُّوسَ الْمُؤْمِنَ الْعَزِيزَ الْجَبَّارَ (٢)، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي بَشَّرَ بِهِ عِيسَلَى بْنُ مَرْيَمَ .

أُمَّا بَعْدُ ... فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّكُ طَلَبَ مِنِّي أَنْ أُزَوِّجَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ ، فَأَجَبْتُهُ إِلَىٰ مَا طَلَبَ ، وَأَمْهَرْتُهَا نِيَابَةً عَنْهُ أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارِ ذَهَبًا ...

<sup>(</sup>١) انظرهم في كتاب « صور من حياة الصحابة » للمؤلف ، الناشر دار الأدب الإسلامي، الطبعة المشروعة . (٢) القدوس، المؤمن، العزيز، الجبار: من أسماء الله الحُشنَىٰ .

عَلَىٰ سُنَّةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ...

ثُمَّ سَكَبَ الدَّنَانِيرَ بَيْنَ يَدَيْ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ.

وَهُنَا قَامَ خَالِدٌ فَقَالَ :

الْحَمْدُ لِلَّهِ أَحْمَدُهُ وَأَسْتَعِينُهُ، وَأَسْتَغْفِرُهُ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، وَأَشْتَغْفِرُهُ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ بِدِينِ اللَّهِدَىٰ وَالْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ (١) عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْهُدَىٰ وَالْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ (١) عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْهُدَىٰ وَالْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ (١) عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ .

أُمَّا بَعْدُ ...

فَقَدْ أَجَبْتُ طَلَبَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكَمْ، وَزَوَّجْتُهُ مُوَكِّلَتِي أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي شَفْيَانَ .

فَبَارَكَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ بِزَوْجَتِهِ ...

وَهَنِيئًا لِأُمِّ حَبِيبَةَ بِمَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا مِنَ الْخَيْرِ .

<sup>(</sup>١) ليظهرَه: ليجعله غالِبًا قويًّا ظاهرًا.

ثُمَّ حَمَلَ الْمَالَ وَهَمَّ أَنْ يَمْضِيَ بِهِ إِلَيْهَا؛ فَقَامَ أَصْحَابُهُ لِقِيَامِهِ وَهَمُّوا بِالْإنْصِرَافِ أَيْضًا.

فَقَالَ لَهُمُ النَّجَاشِيُّ : الْجَلِشُوا فَإِنَّ سُنَّةَ الْأَنْبِيَاءِ إِذَا تَزَوَّجُوا أَنْ يُطْعِمُوا طَعَامًا.

وَدَعَا لَهُمْ بِطَعَامِ فَأَكَلَ الْقَوْمُ ثُمَّ انْفَضُّوا<sup>(١)</sup>.

\* \* \* قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ :

فَلَمَّا وَصَلَ الْمَالُ إِلَيَّ أَرْسَلْتُ إِلَىٰ «أَبْرَهَةَ» الَّتِي بَشَّرَتْنِي خَمْسِينَ مِثْقَالًا<sup>(٢)</sup> مِنَ الذَّهَبِ؛ وَقُلْتُ:

إِنِّي كُنْتُ أَعْطَيْتُكِ مَا أَعْطَيْتُ حِينَ بَشَّوْتِنِي ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي يَوْمَثِذٍ مَالٌ ...

فَمَا هُوَ إِلَّا قَلِيلٌ حَتَّىٰ جَاءَتْ «أَبْرَهَةُ» إِلَيَّ وَرَدَّتِ الذَّهَبَ، وَأَخْرَجَتْ مُعَقَّا<sup>(٣)</sup> فِيهِ الْمُعْلِيُّ الَّذِي كُنْتُ

<sup>(</sup>١) انفضوا: تفرَّقوا.

<sup>(</sup>٢) المثقال: ما يوزن به الذهب ونحوه.

<sup>(</sup>٣) الحُقُّ: بضم الحاء وعاء الطيب.

أَعْطَيْتُهَا إِنَّاهُ فَرَدَّتْهُ إِلَيَّ أَيْضًا وَقَالَتْ:

إِنَّ الْمَلِكَ قَدْ عَزَمَ عَلَى أَلَّا آخُذَ مِنْكِ شَيْعًا.

وَقَدْ أَمَرَ نِسَاءَهُ أَنْ يَيْعَشْنَ لَكِ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُنَّ مِنَ الطِّيبِ .

فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ جَاءَتْنِي بِوَرْسِ<sup>(١)</sup>، وَعُودٍ<sup>(٢)</sup> وَعَنْبَرٍ ، ثُمَّ قَالَتْ لِي:

إِنَّ لِي عِنْدَكِ حَاجَةً ...

فَقُلْتُ : وَمَا هِيَ ؟! .

فَقَالَتْ:

لَقَدْ أَسْلَمْتُ ، وَاتَّبْعَتُ دِينَ مُحَمَّدِ ، فَاقْرَئِي عَلَىٰ النَّبِيِّ مِنِّي السَّلَامَ وَأَعْلِمِيهِ أَنِّي آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا تَنْسَيْ ذَلِكِ ...

 <sup>(</sup>١) الورس: نبات أَضْفَرُ يُتَّخذ منه الزعفران.
 (٢) العود: ضرب من الطيب يُتَبَحَّز به.

ثُمَّ جَهَّزَتْنِي (١).

ثُمَّ إِنِّي حُمِلْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ ... فَلَمَّا لَقِيتُهُ، أَخْبَرْتُهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الْخِطْبَةِ، وَمَا فَعَلْتُهُ مَعَ « أَبْرَهَةَ » وَأَقْرَأْتُهُ مِنْهَا السَّلَامَ .

فَسُرَّ بِخَبَرِهَا وَقَالَ :

( وَعَلَيْهَا السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ) (\*).

(\*) للاستزادة من أخبار رَمْلَةً بِنْتِ أَبِي شُفْيَانَ انظر:

١ - الإصابة: ٢٠٥/٤ «الترجمة» ٤٣٤.

۲ – الاستيعاب « عَلَىٰ هامشَ الإصابة » : ۳۰۳/٤. ۳ – أُسُدُ الغابة : ٥٧/٥٠.

٤ – صفوة الصفوة: ٢/ ٢٢.

ه - المعارف لابن قتيبة: ١٣٦، ٣٤٤٠.

٦ – سير أعلام النبلاء.

، ٧ – مرآة الجنان لليافعي .

٨ - السيرة النبوية لابن هشام: «انظر الفهارس».

٩ - تاريخ الطبري: «انظر الفهارس في العاشر».

١٠ طبقات ابن سعد: « انظر الفهارس في الثامن » .

١١- تهذيب التهذيب لابن حجر: ١٦/ ١٩٠٤.

١٢- حياة الصحابة: «انظر الفهارس».

١٣- أعلام النساء لكحالة: ١/٤٦٤.

<sup>(</sup>١) جَهَّزتني : أعدَّت لي جهازي .



## الْغُمَيْصَاءُ بِنْتُ مِلْحَانَ

الْمُكَنَّاةُ بِأُمِّ سُلَيْمٍ

« مَا سَمِعْنَا بِامْرَأَةٍ قَطُّ كَانَتْ أَكْرَمَ مَهْرًا مِنْ أُمَّ سُلَيْمٍ ؛ إِذْ كَانَ مَهْرُهَا الْإِسْلَامَ » [ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ]

كَانَتِ الْغُمَيْصَاءُ بِنْتُ مِلْحَانَ ـ حِينَ أَهَلَ الْإِسْلَامُ بِنُورِهِ عَلَىٰ الْأَرْضِ ـ نَصَفًا تَخْطُو نَحْوَ الْأَرْبَعِينَ مِنْ عُمْرِهَا ، وَكَانَ زَوْجُهَا مَالِكُ بْنُ النَّضْرِ يُسْبِغُ عَلَيْهَا مِنْ وَارِفِ (۱) محبِّهِ ، وَظَلِيلِ وِدَادِهِ مَا مَلاً حَيَاتَهَا نَضْرَةً (۲) وَرَغَدًا الله وَكَانَ أَهْلُ « يَثْرِبَ » يَغْبِطُونَ الزَّوْجَ السَّعِيدَ عَلَىٰ وَرَغَدًا (۳) وَكَانَ أَهْلُ « يَثْرِبَ » يَغْبِطُونَ الزَّوْجَ السَّعِيدَ عَلَىٰ مَا تَتَحَلَّىٰ بِهِ عَقِيلَتُهُ مِنْ رَجَاحَةِ الْعَقْلِ ، وَبُعْدِ النَّظِرِ ، وَحُسْنِ التَّبَعُلُ (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وَارِف مُحبُّه: ظلال مُحبُّه الممتدة.

<sup>(</sup>٢) النَّضَرة: الرونق واللطف والبهجة والبهاء.

<sup>(</sup>٣) رَغَدًا : الرغد العيش الواسع الطيب الذي لَا تعب فيه .

<sup>(</sup>٤) التَّبَعُّل: أداء حق الزوج بالطاعة والإحسان.

وَفِي ذَاتِ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ اللَّهِ الْخَالِدَةِ نَفَذَ إِلَىٰ (١) ـ أَوَّلُ ( يَثْرِبَ ) ـ مَعَ الدَّاعِيَةِ الْمَكِّيِّ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرِ (١) ـ أَوَّلُ شُعَاعٍ مِنْ أَشِعَةِ الْهِدَايَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ ، فَتَفَتَّحَ لَهُ قَلْبُ الْغُمَيْصَاءِ كَمَا تَتَفَتَّحُ أَزَاهِيرُ الرِّيَاضِ لِتَبَاشِيرِ الصَّبَاحِ ، فَمَا لَبِئَتْ أَنْ أَعْلَنَتْ إِسْلاَمَهَا يَوْمَ كَانَ الْمُسْلِمُونَ ـ فِي الْمَدِينَةِ ـ يُعَدُّونَ عَلَىٰ الْأَصَابِع .

ثُمَّ دَعَتْ الرَّوْجَةُ الْوَفِيَّةُ رَوْجَهَا الْأَثِيرَ لِيَنْهَلَ مَعَهَا مِنْ هَذَا الْمَنْهَلِ الْإِلَهِيِّ الْعَذْبِ الطَّهُورِ ، وَيَحْظَىٰ بِمَا حَظِيَتْ بِهِ مِنْ سَعَادَةِ الْإِيمَانِ ...

لَكِنَّ مَالِكَ بْنَ النَّصْرِ لَمْ يَشْرَحْ لِلدِّينِ الْجَدِيدِ صَدْرًا، وَلَا طَابَ بِهِ نَفْسًا، بَلْ إِنَّهُ دَعَا زَوْجَهُ بِالْمُقَابِلِ إِلَىٰ الرُّجُوعِ عَنِ الْإِسْلَامِ وَالْعَوْدَةِ إِلَىٰ دِينِ الْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ الرُّجُوعِ عَنِ الْإِسْلَامِ وَالْعَوْدَةِ إِلَىٰ دِينِ الْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ وَتَشَبَّثَ كُلِّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ بِمَوْقِفِهِ، فَالْغُمَيْصَاءُ تَكْرَهُ أَنْ تَعُودَ إِلَىٰ الْكُفْرِ بَعْدَ الْإِيمَانِ كَمَا يَكْرَهُ الْمَرْءُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ ...

<sup>(</sup>١) مُصْعَب بْن عُمَيْر بْن هاشم بْن عَبْد مَنَاف القُرشِي : أحد السابقين إِلَىٰ الإسلام، وأوَّل المبشرين به خارج مَكَّة، استشهد يوم (أُنحد».

وَمَالِكٌ يَتَعَصُّبُ لِدِينِ الْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ فِي عِنَادٍ ... وَكَانَتِ الْغُمَيْصَاءُ تَمْلِكُ مِنْ قُوَّةِ الْحُجَّةِ مَا تُفْحِمُ بِهِ زَوْجَهَا ، وَكَانَ فِي دَعْوَتِهَا مِنْ نُورِ الْحَقِّ مَا يَفْضَحُ بَاطِلَهُ الْوَاهِيَ (٢) الْمُتَهَافِتَ (٣)...

وَكَانَ لِمَالِكِ صَنَمٌ مِنْ خَشَبِ يَعْبُدُهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ، فَكَانَتْ تُحَاجُهُ فِي أَمْرِهِ قَائِلَةً:

أَتَعْبُدُ جِذْعَ شَجَرَةٍ نَبَتَ فِي الْأَرْضِ الَّتِي تَطَوُّهَا بِقَدَمَيْكَ ، وَتَرْمِي فِيهَا فَضَلَاتِكَ ؟! ...

أَتَدْعُو \_ مِنْ دُونِ اللَّهِ \_ خَشَبَةً نَجَرَهَا لَكَ حَبَشِيٌّ مِنْ صُنَّاع الْمَدِينَةِ ؟! .

وَلَمَّا ضَاقَ الزَّوْمُجُ ذَرْعًا بِمُحَجَج زَوْجَتِهِ الدَّامِغَةِ<sup>(١)</sup> غَادَرَ الْمَدِينَةَ وَمَضَىٰ هَائِمًا عَلَىٰ وَجْهِهِ مُتَّجِهًا نَحْوَ بِلَادِ

<sup>(</sup>١) مَا تُفْجِم: مَا تسكت به زوجها من الدليل والبرهان. (٢) الؤاهي: الضعيف الذي لا قوام له. (٣) المُتَهَافِت: الساقط المتداعي. (٤) الدَّامِغَة: التي لا يجد الحصم عنها حولاً.

الشَّامِ ، ثُمَّ إِنَّهُ لَمْ يَلْبَتْ هُنَاكَ قَلِيلًا حَتَّىٰ مَاتَ عَلَىٰ شِرْكِهِ .

\* \* \*

وَمَا إِنْ شَاعَ فِي الْمَدِينَةِ خَبَرُ تَرَمُّلِ الْغُمَيْصَاءِ حَتَّىٰ تَسَوَّقَ كَثِيرٌ مِنَ الرِّجَالِ إِلَىٰ الاِقْتِرَانِ بِهَا ، لَوْلاَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَخْشُوْنَ أَنْ تَرُدَّهُمْ خَائِبِينَ لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمْ مِنَ الاِخْتِلَافِ فِي الدِّينِ .

غَيْرَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ سَهْلِ (١) الْمَكْنِيَّ بِأَبِي طَلْحَةَ أَطْمَعَهُ فِي رِضَاهَا بِهِ مَا كَانَ بَيْنَهُمَا مِنْ رَوَابِطِ الْقُرْبَىٰ ؛ فَكِلَاهُمَا مِنْ بَنِي « النَّجَّارِ » .

\* \* \*

مَضَىٰ أَبُو طَلْحَةَ إِلَىٰ بَيْتِ الْغُمَيْصَاءِ وَخَاطَبَهَا بِكُنْيَتِهَا قَائِلًا:

يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ، لَقَدْ جِئْتُكِ خَاطِبًا ؛ فَأَرْجُو أَلَّا أُرَدًّ خَائِبًا .

<sup>(</sup>۱) زَيْد بْن سَهْل: انظره في كتاب «صور من حياة الصحابة» للمؤلف، الناشر دار الأدب الإسلامي، الطبعة المشروعة.

فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا مِثْلُكَ يُرَدُّ يَا أَبَا طَلْحَةَ، وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ، وَلَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ، فَإِنْ تُسْلِمْ فَذَاكَ مَهْرِي وَلَا أُرِيدُ مِنْكَ صَدَاقًا غَيْرَ الْإِسْلَامِ.

فَقَالَ : دَعِينِي حَتَّىٰ أَنْظُرَ فِي أَمْرِي . وَمَضَىٰ ...

وَلَمَّا كَانَ الْغَدُ عَادَ إِلَيْهَا وَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

فَقَالَتْ: أَمَا وَإِنَّكَ قَدْ أَسْلَمْتَ؛ فَقَدْ رَضِيتُكَ زَوْجًا... فَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ: مَا سَمِعْنَا بِامْرَأَةٍ قَطُّ كَانَتْ أَكْرَمَ مَهْرًا مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ إِذْ كَانَ مَهْرُهَا الْإِسْلَامَ.

\* \* \*

نَعِمَ أَبُو طَلْحَةَ بِمَا كَانَتْ تَتَحَلَّىٰ بِهِ أُمُّ سُلَيْمٍ مِنْ كَرِيمِ الشَّمَائِلِ (١)، وَنَبِيلِ الْخَصَائِلِ ، ثُمَّ زَادَهُ سَعَادَةً بِهَا أَنَّهَا وَضَعَتْ لَهُ غُلَامًا غَدَا قُوَّةَ عَيْنِهِ ، وَفَرْحَةَ قَلْبِهِ .

 <sup>(</sup>۱) كريم الشَّمَائل: ذو خصال كريمة حميدة.

لَكِنَّهُ بَيْنَمَا كَانَ يَتَأَهَّبَ لِسَفَر مِنْ أَسْفَارِهِ اشْتَكَلى الطِّفْلُ الصَّغِيرُ مِنْ عِلَّةٍ أَلَمَّتْ بِهِ ، فَجَزِعَ عَلَيْهِ جَزَعًا شَدِيدًا كَادَ يَصْرِفُهُ عَنِ السَّفَرِ .

وَفِي غَيْبَتِهِ الْقَصِيرَةِ ذَوَىٰ (١) الْغُصْنُ النَّضِيرُ (٢)، ثُمَّ ۇورِي النَّرَىٰ<sup>(٣)</sup>، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْم لِأَهْلِهَا :

لَا تُحْبِرُوا أَبَا طَلْحَةَ بِمَوْتِ ابْنِهِ حَتَّىٰ أُخْبِرَهُ أَنَا .

عَادَ أَبُو طَلْحَةَ مِنْ رِحْلَتِهِ فَتَلَقَّتْهُ أُمُّ سُلَيْمٍ هَاشَّةً بَاشَّةً فَرِحَةً مُسْتَبْشِرَةً ؛ فَبَادَرَهَا بِالسُّؤَالِ عَنِ الصَّبِيِّ فَقَالَتْ: دَعْهُ فَإِنَّهُ الْآنَ أَسْكُنُ مَا عَرَفْتَهُ .

ثُمَّ قَرَّبَتْ إِلَيْهِ الْعَشَاءَ، وَجَعَلَتْ تُؤْنِسُهُ وَتُدْخِلُ عَلَىٰ قَلْبِهِ السُّرُورَ، فَلَمَّا وَجَدَتْ أَنَّهُ شَبِعَ وَاسْتَرَاحَ قَالَتْ لَهُ: يَا أَبَا طَلْحَةَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ قَوْمًا اسْتَرْجَعُوا عَارِيْةً ( ُ )

<sup>(</sup>١) ذَوَىٰ: ذبل وضعف . (٣) ووري الثرىٰ: دفن في التراب . (٢) النَّضِير: الحسن الجميل . (٤) عارِية : الشيء المستعار الذي يجب رده .

أَعَارُوهَا لِآخَرِينَ أَفَمِنْ حَقَّهِمْ أَنْ يَخْطُوا عَلَيْهِمْ وَأَنْ يَمْنَعُوهَا مِنْهُمْ؟.

قَالَ: لَا .

قَالَتْ: إِنَّ اللَّهَ اسْتَرَدَّ مِنْكَ مَا وَهَبَ، فَاحْتَسِبْ وَلَدَكَ عِنْدَهُ...

فَتَلَقَّىٰ أَبُو طَلْحَةً قَضَاءَ اللَّهِ بِالرِّضَا وَالتَّسْلِيمِ .

وَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَا فَ وَحَدَّنَهُ بِمَا كَانَ مِنْ أُمُّ سُلَيْمٍ، فَدَعَا لَهُ وَلَهَا بِأَنْ يُعَوِّضَهُمَا اللَّهُ خَيْرًا مِمَّا فَقَدَاهُ، وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُمَا فِي الْعِوْضِ؛ فَاسْتَجَابَ خَيْرًا مِمَّا فَقَدَاهُ، وَأَنْ يُبَارِكَ لَهُمَا فِي الْعِوْضِ؛ فَاسْتَجَابَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ دُعَاءَ نَبِيِّهِ عَيَقِالِكُمْ، وَحَمَلَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ، وَلَمَّا اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ دُعَاءَ نَبِيِّهِ عَلِيلِكُمْ، وَحَمَلَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ، وَلَمَّا أَتَمَتْ حَمْلَهَا كَانَتْ عَائِدَةً إِلَىٰ الْمَدِينَةِ مِنْ سَفَرٍ هِي وَزَوْجُهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِيلَةٍ.

فَلَمَّا دَنَوْا مِنْ « يَثْرِبَ » جَاءَهَا الْمَخَاضُ فَتَوَقَّفَ أَبُو طَلْحَةً مَعَهَا وَمَضَىٰ النَّبِيِّ الْكَرِيمُ عَيْلِيَّةٍ يُرِيدُ دُخُولَ النَّبِيِّ الْكَرِيمُ عَيْلِيَّةٍ يُرِيدُ دُخُولَ الْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يَجِنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ ، فَرَفَعَ أَبُو طَلْحَةَ طَرْفَهُ إِلَىٰ اللَّيْلُ ، فَرَفَعَ أَبُو طَلْحَةَ طَرْفَهُ إِلَىٰ اللَّمَاءِ وَقَالَ :

إِنَّكَ لَتَعْلَمُ يَا رَبِّ أَنَّهُ يُعْجِبُنِي أَنْ أَخْرُجَ مَعَ رَسُولِكَ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ يَا رَبِّ أَنَّهُ يُعْجِبُنِي أَنْ أَذْخُلَ مَعَهُ إِذَا دَخَلَ وَقَدْ مَنَعْنِي مِنْ ذَلِكَ مَا تَرَىٰ .

فَقَالَتْ لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا أَبَا طَلْحُهَ إِنِّي ـ وَاللَّهِ ـ لَا أَجِدُ مِنْ أَلَمٍ الْمَخَاضِ بِهَذَا الْمَوْلُودِ مَا كُنْتُ أَجِدُهُ مِنْ قَبْلُ، فَانْطَلِقْ بِنَا وَلَا تَتَأَخَّرْ عَنْ صُحْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْمِالِيْمٍ.

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَا الْمَدِينَةَ وَضَعَتْ حَمْلَهَا ، فَإِذَا هُوَ غُلَامٌ ، فَقَالَتْ لِمَنْ حَوْلَهَا :

لَا يُرْضِعْهُ أَحَدٌ قَبْلَ أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ. فَلَمَّا أَصْبَحَ حَمَلَهُ إِلَيْهِ أَخُوهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ (١)، فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُ عَلَيْكَ مُقْبِلًا قَالَ:

(لَعَلَّ أُمَّ سُلَيْمٍ وَلَدَتْ).

فَقَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ... وَوَضَعَ الْغُلَامَ فِي

 <sup>(</sup>١) أُنَس بْن مَالِك: انظره في كتاب «صور من حياة الصحابة» للمؤلف،
 الناشر دار الأدب الإسلامي، الطبعة المشروعة.

حِجْرِهِ ، فَدَعَا بِعَجْوَةٍ مِنْ عَجْوِ الْمَدِينَةِ وَلَاكَهَا فِي فَمِهِ الشَّرِيفِ حَتَّىٰ ذَابَتْ ، وَوَضَعَهَا فِي فَمِ الصَّبِيِّ ، فَجَعَلَ الشَّرِيفِ حَتَّىٰ ذَابَتْ ، وَوَضَعَهَا فِي فَمِ الصَّبِيِّ ، فَجَعَلَ يَتَلَمَّظُهَا (١) ، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدِهِ الْكَرِيمَةِ ، وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ ، فَجَاءَ مِنْ صُلْبِهِ عَشْرَةٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ الْأَخْيَارِ .

\* \* \*

وَلَقَدْ كَانَ مِنْ شَأْنِ أُمِّ سُلَيْمٍ أَنَّهَا أَحَبَّتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَوَاتِ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ مُبَّا خَالَطَ مِنْهَا اللَّحْمَ وَالْعَظْمَ، وَسَكَنَ فِي حَبَّةِ الْزَقَلْبِ.

وَقَدْ بَلَغَ مِنْ حُبِّهَا لَهُ مَا حَدَّثَ عَنْهُ ابْنُهَا أَنَسٌ قَالَ :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ نَائِمًا فِي بَيْتِنَا ذَاتَ نَهَارٍ ؟ وَكَانَ الْحَرُ شَدِيدًا ، فَأَخَذَ الْعَرَقُ يَتَصَبَّبُ مِنْ جَبِينِهِ ، فَجَاءَتْ أُمِّي بِقَارُورَةٍ ، وَجَعَلَتْ تُسْلِتُ فِيهَا الْعَرَقَ فَجَاءَتْ أُمِّي بِقَارُورَةٍ ، وَجَعَلَتْ تُسْلِتُ فِيهَا الْعَرَقَ فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقَالَ :

( مَا هَذَا الَّذِي تَصْنَعِينَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ؟! ) .

 <sup>(</sup>١) يَتَلَمَّظُهَا: أي يتبع بلسانه بقيتها ويمسح به شفتيه .

قَالَتْ: هَذَا عَرَقُكَ أَجْمَعَهُ وَأَجْعَلَهُ فِي طِيبِنَا، فَيَعْدُو أَجْعَلَهُ فِي طِيبِنَا، فَيَعْدُو أَطْيَبَ الطِّيبِ.

\* \* \*

وَمِنْ شَوَاهِدِ مُجِبُّهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَهِيَ كَثِيرَةٌ وَفِيرَةٌ ، أَنَّ ابْنَهَا أَنَسًا كَانَتْ لَهُ ذُوَّابَةٌ (١) عَلَيْهِ وَهِيَ كَثِيرَةٌ وَفِيرَةٌ ، أَنَّ ابْنَهَا أَنَسًا كَانَتْ لَهُ ذُوَّابَةٌ (١) تَنُوسُ (٢) عَلَىٰ جَبِينِهِ ، فَرَغِبَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَقُصَّهَا لَهُ بَعْدَ أَنْ طَالَتْ فَأَبَتْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ كَانَ كُلَّمَا أَقْبَلَ عَلَيْهِ أَنَسٌ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ وَمَسَّ ذُوَّابَتَهُ الْمُدَلَّةَ عَلَىٰ جَبِينِهِ .

\* \* \*

وَلَمْ تَقْتَصِر خَصَائِلُ أُمِّ سُلَيْمٍ عَلَىٰ أَنَّهَا كَانَتْ مُؤْمِنَةً رَاسِخَةَ الْإِيمَانِ ، عَاقِلَةً وَافِرَةَ الْعَقْلِ ، زَوْجًا وَأُمَّا مِنَ الطِّرَازِ الْأَوَّلِ ...

وَ إِنَّمَا كَانَتْ فَوْقَ ذَلِكَ كُلِّهِ مُجَاهِدَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

<sup>(</sup>١) الذُّؤَابَة: خصلة من الشعر في مقدمة الرأس.

<sup>(</sup>٢) تَنُوس: تتمايل.

فَلَكُمْ مَلَأَتْ رِئَتَيْهَا مِنْ غُبَارِ الْمَعَارِكِ الْعَبِقِ(١) بِطُيُوبِ الْجَنَّةِ !! .

وَخَضَّبَتْ (٢) أَنَامِلَهَا مِنْ جِرَاحِ الْمُجَاهِدِينَ ، وَهِيَ تَمْسَحُهَا بِيَدَيْهَا وَتُحْكِمُ عَلَيْهَا الضِّمَادَ (٣).

وَلَكَمْ سَكَبَتِ الْمَاءَ فِي مُحَلُوقِ الْعِطَاشِ وَهُمْ يَجُودُونَ بِنُفُوسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ...

وَحَمَلَتْ لَهُمُ الزَّادَ ... وَأَصْلَحَتِ السِّهَامَ .

لَقَدْ شَهِدَتْ ﴿ أُمُحَدًا ﴾ هِيَ وَزَوْمُجَهَا أَبُو طَلْحَةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ ، وَدَأَبَتْ هِيَ وَعَائِشَةُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا عَلَىٰ نَقْلِ قِرَبِ الْمَاءِ عَلَىٰ ظَهْرَيْهِمَا وَإِفْرَاغِهَا فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ .

كَمَا شَهدَتْ ﴿ حُنَيْنًا ﴾ أَيْضًا ، وَقَدِ اتَّخَذَتْ لِنَفْسِهَا

 <sup>(</sup>١) القبق: المضمخ بالطب.
 (٢) خَشَّبَتْ: لونت، والخضاب: هو الحناء.
 (٣) الضَّمَاد: ما يربط به الجرح.

يَوْمَذَاكَ خِنْجُرًا وَتَمَنْطَقَتْ بِهِ ، فَلَمَّا رَآهُ زَوْجُهَا أَبُو طَلْحَةً قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَذِهِ أُمُّ سُلَيْمٍ مَعَهَا خِنْجَرٌ .

فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:

(مَا هَذَا يَا أُمُّ سُلَيْمٍ ؟!).

قَالَتْ: خِنْجَرٌ اتَّخَذْتُهُ حَتَّىٰ إِذَا دَنَا مِنِّي أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بَقَوْتُ (١) بِهِ بَطْنَهُ ...

فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْظِيُّمْ يَضْحَكُ سُرُورًا بِمَا قَالَتْ .

وَبَعَدْ ...

أَفَتَظُنُّ أَنَّ عَلَىٰ ظَهْرِ الْأَرْضِ الْمَرَأَةُ أَسْعَدَ سَعَادَةً وَأَزْهَىٰ خَاتِمَةً مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ بَعْدَ أَنْ قَالَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ :

( دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ فِيهَا خَشَفَةً (٢)...

 <sup>(</sup>١) بَقَوْتُ بَطْنه: شقت بطنه.
 (٢) خَشَفَة: حركة مشي.

فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا؟! .

قَالُوا :

الْغُمَيْصَاءُ بِنْتُ مِلْحَانَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ) (\*).

(\*) للاستزادة من أخبار الغُمَيْصَاءِ بِنْتِ مِلْحَانَ انظر:

١ُ – الطبقات الكبرى ١/ ٤٠٧، ٧٦٤ و١١٦/٢ و٣/٥١٥ و١٩/٧ و٨/٨،

٢ - تاريخ الطبري: ٢/ ٢١، ٧٦ ه وانظر الفهارس في العاشر».

١ - ماريح الطبري . ١/١١/١ ، ١٧ واطر المهارس في الرابع » .
 ٤ - السيرة لابن هشام : ٣٠٤/٣ - ٨٨/١ .
 ٥ - سير أعلام النبلاء : ٢٠٤/٣ - ٣١١ .
 ٢ - المعارف لابن قتيبة : ٢٧١ ، ٣٠٨ .
 ٧ - أعلام النساء لكحالة : ٢/٢٥ .

٨ - تهذيب التهذيب: ١٢/ ٤٧١.

٩ - الإصابة: ٤٦١/٤ «الترجمة» ١٣٢١.

. ١- الْإستيعاب « عَلَىٰ هامش الإصابة » : ٤/٥٥٠.

١١- حُلية الأولياء: ٢/٥٧.

١٢- صفة الصفوة: ٢/ ٦٥.

١٣- أشدُ الغابة : ٧/ ٢١٢.

١٤- المحبر: ٤٢٨.



أُمُّ سَلَمَةً أيِّمُ الْعَرَبِ

«لَمْ تَنْقَ هِنْدُ الْمَخْزُومِيَّةُ أُمًّا لِسَلَمَةَ وَحْدَهُ ؛ وَإِنَّمَا غَدَتْ أُمًّا لِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ »

أُمُّ سَلَمَةً ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا أُمُّ سَلَمَةً ؟! .

أَمَّا أَبُوهَا فَسَيِّدٌ مِنْ سَادَاتِ « مَحْزُومٍ » الْمَوْمُوقِينَ ، وَجَوَادٌ مِنْ أَجُوَادِ الْعَرَبِ الْمَعْدُودِينَ ، حَتَّىٰ إِنَّهُ كَانَ يُقَالُ لَهُ: « زَادُ الرَّاكِبِ » (١)؛ لِأَنَّ الرُّكْبَانَ كَانَتْ لَا تَتَزَوَّدُ لِهُ: ﴿ زَادُ الرَّاكِبِ » (١)؛ لِأَنَّ الرُّكْبَانَ كَانَتْ لَا تَتَزَوَّدُ إِذَا قَصَدَتْ مَنَازِلَهُ أَوْ سَارَتْ فِي صُحْبَتِهِ .

وَأَمَّا زَوْجُهَا فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْأَسَدِ أَحَدُ الْعَشَرَةِ السَّابِقِينَ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ؛ إِذْ لَمْ يُسْلِمْ قَبْلَهُ إِلَّا أَبُو بَكْرِ السَّابِقِينَ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ؛ إِذْ لَمْ يُسْلِمْ قَبْلَهُ إِلَّا أَبُو بَكْرِ السَّدِّيقُ وَنَفَرٌ قَلِيلٌ لَا يَتُلُغُ أَصَابِعَ الْيَدَيْنِ عَدَدًا.

<sup>(</sup>١) هو أبو أمية بن المغيرة القرشي .

وَأَمَّا اسْمُهَا فَهِنْدُ، لَكِنَّهَا كُنِّيتْ بِأُمُّ سَلَمَةً، ثُمَّ غَلَبَتْ عَلَيْهَا الْكُنْيَةُ .

أَسْلَمَتْ أُمُّ سَلَمَةً مَعَ زَوْجِهَا فَكَانَتْ هِيَ الْأُخْرَىٰ مِنَ السَّابِقَاتِ إِلَىٰ الْإِسْلَامُ أَيْضًا .

وَمَا إِنْ شَاعَ نَبَأُ إِسْلَامٍ أُمِّ سَلَمَةً وَزَوْجِهَا حَتَّلَىٰ هَاجَتْ قُرَيْشٌ وَمَاجَتْ وَجَعَلَتْ تَصُبُّ عَلَيْهِمَا مِنْ نَكَالِهَا (١) مَا يُزَلْزِلُ الصُّمَّ الصِّلَابَ (٢)، فَلَمْ يَضْعُفَا وَلَمْ يَهِنَا وَلَمْ يَتَرَدُّدَا .

وَلَمَّا اشْتَدَّ عَلَيْهِمَا الْأَذَىٰ وَأَذِنَ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ لِأَصْحَابِهِ بِالْهِجْرَةِ إِلَىٰ ﴿ الْحَبَشَةِ ﴾ كَانَا فِي طَلِيعَةِ الْمُهَاجِرِينَ .

مَضَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَزَوْجُهَا إِلَىٰ دِيَارِ الْغُرْبَةِ وَخَلَّفَتْ وَرَاءَهَا فِي مَكَّةً بَيْتَهَا الْبَادِخَ (٣) وَعِزَّهَا الشَّامِخَ ، وَنَسَبَهَا

 <sup>(</sup>١) النكال: الأذى الشديد الله ي يجعل المصاب به عبرة لغيره.
 (٢) الصم الصّلاب: الصخور القاسية.

الْعَرِيقَ ، مُحْتَسِبَةً (١) ذَلِكَ كُلَّهُ عِنْدَ اللَّهِ ، مُسْتَقِلَّةً لَهُ فِي جَنْبِ مَرْضَاتِهِ .

وَعَلَىٰ الرُّغْم مِمَّا لَقِيَتُهُ أُمُّ سَلَمَةً وَصَحْبُهَا مِنْ حِمَايَةِ النَّجَاشِيِّ (٢) نَضَّرَ اللَّهُ فِي الْجَنَّةِ وَجْهَهُ ، فَقَدْ كَانَ الشَّوْقُ إِلَىٰ مَكَّةَ مَهْبِطِ الْوَحْى ، وَالْحَنِينُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِيُّهِ مَصْدَرِ الْهُدَىٰ يَفْرِي كَبِدَهَا وَكَبِدَ زَوْجِهَا فَرْيًا.

ثُمَّ تَتَابَعَتِ الْأَخْبَارُ عَلَىٰ الْمُهَاجِرِينَ إِلَىٰ أَرْضِ « الْحَبَشَةِ » بِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ فِي مَكَّةً قَدْ كَثُرَ عَدَدُهُمْ ، وَأَنَّ إِسْلَامَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَدْ شَدَّ مِنْ أَزْرِهِمْ<sup>(٣)</sup>، وَكَفَّ شَيْئًا مِنْ أَذَىٰ قُرَيْشِ عَنْهُمْ ، فَعَزَمَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ عَلَىٰ الْعَوْدَةِ إِلَىٰ مَكَّةَ ، يَحْدُوهُمُ<sup>(٤)</sup> الشَّوْقُ وَيَدْعُوهُمُ الْحَنِينُ ...

<sup>(</sup>١) محتسبة: طالبة الجزاءَ من اللَّهِ.

<sup>(</sup>٢) النجاشي: ملك الحبَشَة ... انظُره في كتاب «صور من حياة التَّابعين» للمؤلف، الناشر دار الأدب الإسلامي.

<sup>(</sup>٣) شدَّ أزرهم: قوَّاهم . (٤) يحدوهم الشوق: يسوقهم الشوقُ.

فَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَزَوْجُهَا فِي طَلِيعَةِ الْعَائِدِينَ.

لَكِنْ سَوْعَانَ مَا اكْتَشَفَ الْعَائِدُونَ أَنَّ مَا نُمِيَ إِلَيْهِمْ مِنْ أَخْبَارٍ كَانَ مُبَالَغًا فِيهِ، وَأَنَّ الْوَثْبَةَ الَّتِي وَثَبَهَا الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ إِسْلَامٍ حَمْزَةَ وَعُمَرَ، قَدْ قُوبِلَتْ مِنْ قُرِيْشِ بِهَجْمَةٍ أَكْبَرَ.

فَافْتَنَّ الْمُشْرِكُونَ فِي تَعْذِيبِ الْمُسْلِمِينَ وَتَرْوِيعِهِمْ ، وَأَذَاقُوهُمْ مِنْ بَأْسِهِمْ مَا لَا عَهْدَ لَهُمْ بِهِ مِنْ قَبْلُ .

عِنْدَ ذَلِكَ أَذِنَ الوَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ لِأَصْحَابِهِ بِالْهِجْرَةِ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ ، فَعَرَمَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَزَوْجُهَا عَلَىٰ أَنْ يَكُونَا أَوَّلَ الْمُهَاجِرِينَ فِرَارًا بِدِينِهِمَا وَتَخَلَّصًا مِنْ أَذَىٰ قُرَيْشٍ .

لَكِنَّ هِجْرَةَ أُمِّ سَلَمَةَ وَزَوْجِهَا لَمْ تَكُنْ سَهْلَةً مُيَسَّرَةً كَمَا خُيِّلَ لَهُمَا، وَإِنَّمَا كَانَتْ شَاقَةً مُرَّةً خَلَّفَتْ وَرَاءَهَا مَأْسَاةً تَهُونُ دُونَهَا كُلُّ مَأْسَاةٍ.

فَلْنَتْرِكِ الْكَلَامَ لِأُمِّ سَلَمَةَ لِتَرْوِيَ لَنَا قِصَّةَ مَأْسَاتِهَا ...

فَشُعُورُهَا بِهَا أَشَدُّ وَأَعْمَقُ، وَتَصْوِيرُهَا لَهَا أَدَقُّ وَأَبْلَغُ .

قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً:

لَمَّا عَزَمَ أَبُو سَلَمَةَ عَلَىٰ الْخُرُوجِ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ أَعَدَّ لِي بَعِيرًا ، ثُمَّ حَمَلَنِي عَلَيْهِ ، وَجَعَلَ طِفْلَنَا سَلَمَةَ فِي حِجْرِي ، وَمَضَىٰ يَقُودُ بِنَا الْبَعِيرَ وَهُوَ لَا يَلُوي (١) عَلَىٰ شَيْءٍ.

وَقَبْلَ أَنْ نَفْصِلَ (٢) عَنْ مَكَّةَ ؛ رَآنَا رِجَالٌ مِنْ قَوْمِي بَنِي « مَخْزُومٍ » فَتَصَدُّوا لَنَا وَقَالُوا لِأَبِي سَلَمَةً :

إِنْ كُنْتَ قَدْ غَلَبْتَنَا عَلَىٰ نَفْسِكَ ، فَمَا بَالُ امْرَأَتِكَ هَذِهِ ؟! ...

وَهِيَ بِنْتُنَا ، فَعَلَامَ نَتْرُكُكَ تَأْخُذُهَا مِنَّا وَتَسِيرُ بِهَا فِي الْبِلَادِ ؟! .

ثُمَّ وَثَبُوا عَلَيْهِ ، وَانْتَزَعُونِي مِنْهُ انْتِزَاعًا .

 <sup>(</sup>١) لَا يلوي عَلَىٰ شيء: لَا يقف عند شيء ولا ينتظر.
 (٢) قبل أن نفصل عن مَكَّة: قبل أن نخرج منها.

وَمَا إِنْ رَآهُمْ قَوْمُ زَوْجِي بَنُو ﴿عَبْدِ الْأَسَدِ﴾ يَأْخُذُونَنِي أَنَا وَطِفْلِي ، حَتَّىٰ غَضِبُوا أَشَدَّ الْغَضَبِ وَقَالُوا: لَا وَاللَّهِ لَا نَتْرُكُ الْوَلَدَ عِنْدَ صَاحِبَتِكُمْ بَعْدَ أَنِ الْتَرَعْتُمُوهَا مِنْ صَاحِبِنَا الْتِرَاعًا...

فَهُوَ ابْنُنَا وَنَحْنُ أَوْلَىٰ بِهِ .

ثُمَّ طَفِقُوا يَتَجَاذَبُونَ طِفْلِي سَلَمَةَ بَيْنَهُمْ عَلَىٰ مَشْهَدِ مِنِّي حَتَّىٰ خَلَعُوا يَدَهُ وَأَخَذُوهُ .

وَفِي لَحَظَاتٍ وَجَدْتُ نَفْسِي مُمَزَّقَةَ الشَّمْلِ وَحِيدَةً فَرِيدَةً :

فَزَوْجِي اتَّجَهَ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ فِرَارًا بِدِينِهِ وَنَفْسِهِ ...

وَوَلَدِي اخْتَطَفَهُ بَنُو «عَبْدِ الْأَسَدِ» مِنْ يَيْنِ يَدَيَّ مُحَطَّمًا مَهِيضًا (١)...

أَمَّا أَنَا فَقَدِ اسْتَوْلَىٰ عَلَيَّ قَوْمِي بَنُو «مَخْزُومٍ»، وَجَعَلُونِي عِنْدَهُمْ ...

(١) مهيضًا: ممزَّقًا مكسَّرًا.

فَفُرُقَ بَيْنِي وَيَيْنَ زَوْجِي وَيَيْنَ النِّنِي فِي سَاعَةٍ .

وَمُنْذُ ذَلِكَ الْيَوْمِ جَعَلْتُ أَخْرُجُ كُلَّ غَدَاةٍ إِلَىٰ الْأَبْطَحِ، فَأَجْلِسُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي شَهِدَ مَأْسَاتِي، الْأَبْطَحِ، فَأَجْلِسُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي شَهِدَ مَأْسَاتِي، وَأَسْتَعِيدُ صُورَةَ اللَّحَظَاتِ الَّتِي حِيلَ فِيهَا بَيْنِي وَبَيْنَ وَلَدِي وَزَوْجِي، وَأَظَلُّ أَبْكِي حَتَّىٰ يُخَيِّمَ عَلَيَّ اللَّيْلُ.

وَبَقِيتُ عَلَىٰ ذَلِكَ سَنَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْ سَنَةٍ إِلَىٰ أَنْ مَرَّ بِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَمِّي فَرَقَّ لِحَالِي ورَحِمَنِي وَقَالَ لِبَنِي قَوْمِي :

أَلَا تُطْلِقُونَ هَذِهِ الْمِسْكِينَةَ !! فَوَقْتُمْ يَعْنَهَا وَيَيْنَ زَوْجِهَا وَبَيْنَ وَلَدِهَا .

وَمَا زَالَ بِهِمْ يَسْتَلِينُ قُلُوبَهُمْ وَيَسْتَدِرُ عَطْفَهُمْ حَتَّىٰ قَالُوا لِي : اِلْحَقِي بِزَوْجِكِ إِنْ شِئْتِ .

وَلَكِنْ كَيْفَ لِي أَنْ أَلْحَقَ بِرَوْجِي فِي الْمَدِينَةِ وَأَتْرُكَ وَلَكِنْ كَيْفَ لِي أَنْ أَلْحَقَ بِرَوْجِي فِي الْمَدِينَةِ وَأَتْرُكَ وَلَدِي وَفِلْذَةَ (١) كَبِدِي فِي مَكَّةَ عِنْدَ بَنِي « عَبْدِ الْأَسَدِ » ؟! .

<sup>(</sup>١) فلذة كبدي: قطعة كبدي.

كَيْفَ يُمْكِنُ أَنْ تَهْدَأَ لِي لَوْعَةٌ أَوْ تَوْفَأَ لِمَيْنِي عَبْرَةٌ(١) وَأَنَا فِي دَارِ الْهِجْرَةِ وَوَلَدِي الصَّغِيرُ فِي مَكَّةَ لَا أَعْرِفُ عَنْهُ

وَرَأَىٰ بَعْضُ النَّاسِ مَا أُعَالِجُ<sup>(٢)</sup> مِنْ أَحْزَانِي وَأَشْجَانِي فَرَقَتْ قُلُوبُهُمْ لِحَالِي، وَكَلَّمُوا بَنِي «عَبْدِ الْأَسَدِ» فِي شَأْنِي<sup>(٣)</sup> وَاسْتَعْطَفُوهُمْ عَلَيَّ ... فَرَدُّوا لِي وَلَدِي سَلَمَةً .

لَمْ أَشَأْ أَنْ أَتَرَيَّتَ فِي مَكَّةَ حَتَّىٰ أَجِدَ مَنْ أُسَافِرُ مَعَهُ ؟ فَقَدْ كُنْتُ أَخْشَىٰ أَنْ يَحْدُثَ مَا لَيْسَ بِالْحُسْبَانِ فَيَعُوقَنِي عَن اللَّحَاقِ بِزَوْجِي عَائِقٌ ...

لِذَلِكَ بَادَرْتُ فَأَعْدَدْتُ بَعِيرِي، وَوَضَعْتُ وَلَدِي فِي حِجْرِي، وَخَرَجْتُ مُتَوَجِّهَةً نَحْوَ الْمَدِينَةِ أُريدُ زَوْجِي ، وَمَا مَعِيَ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ .

(۱) ترقأ لعيني عبرة: تجف لعيني دمعة. (۲) أعالج: أعاني. (۳) (٣) فِي شأني: فِي أمري.

وَمَا إِنْ بَلَغْتُ « التَّنْعِيمَ »<sup>(١)</sup> حَتَّىٰ لَقَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةً (٢) فَقَالَ:

إِلَىٰ أَيْنَ يَا بِنْتَ ﴿ زَادِ الرَّاكِبِ ﴾ ؟! .

فَقُلْتُ : أُرِيدُ زَوْجِي فِي الْمَدِينَةِ .

قَالَ: أَوْمَا مَعَكِ أَحَدٌ ؟! .

قُلْتُ: لَا وَاللَّهِ إِلَّا اللَّهَ ثُمَّ بُنَيَّ هَذَا.

قَالَ : وَاللَّهِ لَا أَتْرُكُكِ أَبَدًا حَتَّىٰ تَبْلُغِي الْمَدِينَةَ .

ثُمُّ أَخَذَ بِخِطَام<sup>(٣)</sup> بَعِيرِي ، وَانْطَلَقَ يَهْوِي بِي ...

فَوَاللَّهِ مَا صَحِبْتُ رَجُلًا مِنَ الْعَرَبِ قَطُّ أَكْرَمَ مِنْهُ وَلَا أَشْرَفَ ، كَانَ إِذَا بَلَغَ مَنْزِلًا مِنَ الْمَنَازِلِ يُنِيخُ بَعِيرِي ، ثُمَّ يَسْتَأْخِرُ عَنِّي ، حَتَّىٰ إِذَا نَزَلْتُ عَنْ ظَهْرِهِ وَاسْتَوَيْتُ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) التنعيم: مكان عَلَىٰ ثلاثة أميال من مَكَّة. (٢) عُثْمَان بن طَلْحة: كان حاجب بيت اللَّه في الجاهلية، أسلم مع خالد ابن الوليد وشهد فتح مَكَّة، فدفع إليه الرَّسُولُ عَلَيْه السَّلَام مفتاح الكعبة وكان يوم رافق أُمَّ سَلَمَة مشركًا . (٣) الخِطام : حَبْلٌ يُجعل فِي عنق البعير ليقاد به .

الْأَرْض دَنَا إِلَيْهِ وَحَطَّ عَنْهُ رَحْلَهُ ، وَاقْتَادَهُ إِلَىٰ شَجَرَةٍ وَقَيَّدَهُ فِيهَا .

ثُمَّ يَتَنَكَّىٰ عَنِّي إِلَىٰ شَجَرَةٍ أُخْرَىٰ فَيَضْطَجِعُ فِي ظِلِّهَا .

فَإِذَا حَانَ الرَّوَامُ قَامَ إِلَىٰ بَعِيرِي فَأَعَدَّهُ ، وَقَدَّمَهُ إِلَيَّ ، ثُمَّ يَسْتَأْخِرُ عَنِّى وَيَقُولُ: اِرْكَبِي ... فَإِذَا رَكِبْتُ، وَاسْتَوَيْتُ عَلَىٰ الْبَعِيرِ ، أَتَىٰ فَأَخَذَ بِخِطَامِهِ وَقَادَهُ .

وَمَا زَالَ يَصْنَعُ بِي مِثْلَ ذَلِكَ كُلُّ يَوْمٍ حَتَّلَى بَلَغْنَا الْمَدِينَةَ ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَىٰ قَرْيَةِ « بِقُبَاءَ » (١) لِبَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ قَالَ : زَوْجُكِ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ ، فَادْخُلِيهَا عَلَىٰ بَرَكَةٍ اللَّهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ رَاجِعًا إِلَىٰ مَكَّةَ .

اجْتَمَعَ الشَّمْلُ الشَّتِيتُ (٢) بَعْدَ طُولِ افْتِرَاقِ ، وَقَرَّتْ

<sup>(</sup>١) قُبَاء: قرية في ضواحي المدينة تبعد عنها ميلين، وفيها مسجد قباء أُوَّل مسجد أسس عَلَىٰ التقوىٰ . مسجد أسس عَلَىٰ التقویٰ . (٢) الشَّتيت: المُفرُّق .

عَيْنُ أُمِّ سَلَمَةً بِزَوْجِهَا، وَسَعِدَ أَبُو سَلَمَةً بِصَاحِبَتِهِ وَوَلَدِهِ ... ثُمَّ طَفِقَتِ الْأَحْدَاثُ تَمْضِي سِرَاعًا كَلَمْحِ

ُ فَهَذِهِ « بَدْرٌ » يَشْهَدُهَا أَبُو سَلَمَةً وَيَعُودُ مِنْهَا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، وَقَدِ انْتَصَرُوا نَصْرًا مُؤَزَّرًا(١).

وَهَٰذِهِ «أُحُدٌّ»، يَخُوضُ غِمَارَهَا بَعْدَ «بَدْرِ»، وَيُثِلِي فِيهَا أَحْسَنَ الْبَلَاءِ وَأَكْرَمَهُ ، لَكِنَّهُ يَحْرُمُج مِنْهَا وَقَدْ جُرحَ جُرْحًا بَلِيغًا، فَمَا زَالَ يُعَالِجُهُ حَتَّىٰ بَدَا لَهُ أَنَّهُ قَدِ انْدَمَلَ (٢)، لَكِنَّ الْجُرْحَ كَانَ قَدْ رُمَّ عَلَىٰ فَسَادِ (٣) فَمَا لَبِثَ أَنِ انْتَكَأَ<sup>(٤)</sup> وَأَلْزَمَ أَبَا سَلَمَةَ الْفِرَاشَ.

وَفِيمَا كَانَ أَبُو سَلَمَةً يُعَالَجُ مِنْ مُحْرَحِهِ قَالَ لِزَوْجِهِ : يَا أُمَّ سَلَمَةً ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيلَةٍ يَقُولُ :

( لَا تُصِيبُ أَحَدًا مُصِيبَةٌ ، فَيَسْتَرْجِعُ (٥) عِنْدَ ذَلِكَ وَيَقُولُ :

<sup>(</sup>١) مؤزرًا: قويًّا مبينًا . (٤) انتكأ : انفتح . (٢) اندمل : تماثل للشفاء . (٥) يسترجع : يقول إِنَّا للَّه وإِنَّا إليه راجعون . (٣) رم الجرح تمكّل فساد : يعني صلح في الظاهر وهو فاسد في الحقيقة .

اللَّهُمَّ عِنْدَكَ احْتَسَبْتُ مُصِيبَتِي هَذِهِ ... اللَّهُمَّ أَخْلِفْنِي خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ...).

\* \* \*

ظُلَّ أَبُو سَلَمَةَ عَلَىٰ فِرَاشِ مَرْضِهِ أَيَّامًا ... وَفِي ذَاتِ صَبَاحٍ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِالِلَّهِ لِيعُودَهُ ، فَلَمْ يَكَدْ يَنْتَهِي مِنْ زِيَارَتِهِ وَيُجَاوِزُ بَابَ دَارِهِ ، حَتَّىٰ فَارَقَ أَبُو سَلَمَةَ الْحَيَاةَ .

فَأَغْمَضَ النَّبِيُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِيَدَيْهِ الشَّرِيفَتَيْنِ عَيْنَيْ صَاحِبِهِ ، وَرَفَعَ طَوْفَهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ وَقَالَ :

(اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمُقَرَّبِينَ...

وَاخْلُفْهُ فِي عَقِيهِ (١) فِي الْغَابِرِينَ. وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ... وَأَفْسِعْ لَهُ فِي قَبْرِهِ ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ ).

(١) اخلُفْه فِي عقِبه: كن عِوْضًا عنه لأولادِه وأَهْلِه .

أَمَّا أُمُّ سَلَمَةً فَتَذَكَّرَتْ مَا رَوَاهُ لَهَا أَبُو سَلَمَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتُكُمْ فَقَالَتْ:

اللَّهُمَّ عِنْدَكَ أَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي هَذِهِ ...

لَكِنَّهَا لَمْ تَطِبْ نَفْسُهَا أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَخْلِفْنِي (١) فِيهَا خَيْرًا مِنْهَا؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَتَسَاءَلَ: وَمَنْ عَسَاهُ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا مِنْ أَبِي سَلَمَةً ؟! .

لَكِنَّهَا مَا لَشِتْ أَنْ أَتَمَّتِ الدُّعَاءَ...

حَزِنَ الْمُسْلِمُونَ لِمُصَابِ أُمِّ سَلَمَةَ كَمَا لَمْ يَحْزَنُوا لِمُصَابِ أَحَدِ مِنْ قَبْلُ ... وَأَطْلَقُوا عَلَيْهَا اسْمَ « أَيَّـمُ<sup>(٢)</sup> الْعَرَبِ » ...

إِذْ لَمْ يَكُنْ لَهَا فِي الْمَدِينَةِ أَحَدٌ مِنْ ذَوِيهَا غَيْرَ صِبْيَةٍ اِله ٣٠ - ب صِغَارِ كَرُغْبِ الْقَطَا<sup>(٣)</sup>. \* \* \*

 <sup>(</sup>١) اخلِفْني فِيهَا خيرًا منها: عوضني عنها ما لهو خيرٌ منها.
 (٢) الأيّم : المرأة النّي فقدت زَوْجها.

 <sup>(</sup>٣) كَرَعْبِ القَطَّا: كَفْراخ القَطَا الَّتِي لَم ينبت ريشها، والقَطَا: نوع من اليمام
 يؤثر الحياة في الصحراء، مفرده قطاة.

شَعَرَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ مَعًا بِحَقِّ أُمِّ سَلَمَةَ عَلَيْهِمْ ، فَمَا كَادَتْ تَنْتَهِي مِنْ حِدَادِهَا عَلَىٰ أَبِي سَلَمَةَ حَتَّىٰ تَقَدَّمَ مِنْهَا أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ يَخْطُبُهَا لِنَفْسِهِ ؛ فَأَبَتْ أَنْ تَسْتَجِيبَ لِطَلَبِهِ ...

ثُمَّ تَقَدَّمَ مِنْهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ؛ فَرَدَّتُهُ كَمَا رَدَّتُ صَاحِبَهُ ...

> ثُمَّ تَقَدَّمَ مِنْهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكِيْهِ فَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فِيَّ خِلَالًا (١) ثَلَاثًا:

فَأَنَا امْرَأَةٌ شَدِيدَةُ الْغَيْرَةِ فَأَخَافُ أَنْ تَرَىٰ مِنِّي شَيْئًا يُغْضِبُكَ فَيُعَذِّبَنِي اللَّهُ بِهِ .

وَأَنَا امْرَأَةٌ قَدْ دَخَلْتُ فِي السِّنِّ (٢).

وَأَنَا امْرَأَةٌ ذَاتُ عِيَالٍ .

فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:

﴿ أَمَّا مَا ذَكَرْتِ مِنْ غَيْرَتِكِ فَإِنِّي أَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُذْهِبَهَا عَنْكِ .

(١) خِلالًا: صفاتٍ. (٢) دخلت في السن: جَاوَزْتُ سِنَّ الزواجِ.

وَأَمَّا مَا ذَكَرْتِ مِنَ السِّنِّ فَقَدْ أَصَابَنِي مِثْلُ الَّذِي أَصَابَكِ ...

وَأَمَّا مَا ذَكُرْتِ مِنَ الْعِيَالِ ، فَإِنَّـمَا عِيَالُكِ عِيَالِي ) . ثُمَّ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّلِتُهِ مِنْ أُمِّ سَلَمَةً ؛ فَاسْتَجَابَ

اللَّهُ دُعَاءَهَا ، وَأَخْلَفَهَا خَيْرًا مِنْ أَبِي سَلَمَةً .

وَمُنْذُ ذَلِكَ الْيَوْمِ لَمْ تَبْقَ هِنْدُ الْمَحْزُومِيَّةُ أُمَّا لِسَلَمَةَ وَحْدَهُ ؛ وَإِنَّمَا غَدَتْ أُمَّا لِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ.

نَضَّرَ اللَّهُ وَجْهَ أُمِّ سَلَمَةَ فِي الْجَنَّةِ وَرَضِيَ عَنْهَا وَأَرْضَاهَا (\*).

 <sup>(\*)</sup> للاستزادة من أخبار أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها انظر:

١ - الإصابة: ٤٥٨/٤ «الترجمة» ١٣٠٩.

٢ - الاستيعاب « عَلَىٰ هامش الإصابة »: ٤/٤٥٤.

٣ - تهذيب التهذيب: ١٢/٥٥٥ ـ ٤٦٥.

٤ - تاريخ الإِسْلَام للذهبي: ٩٧/٣ ـ ٩٨.

٥ – البدآية وَالنهايةُ : ٨/٤ ٢١ ـ ٢١٥.

٦ – صفة الصفوة: ٢٠/٢ ـ ٢١. ٧ – شذرات الذهب: ٦٩/١ ـ ٧٠.

٨ - أَسْدُ الغابة: ٥/٨٨٥ ـ ٥٨٩. ١٠٠ الأعلام ومراجعه: ٩/ ١٠٤.

۸ – اشد الغابه: ۰۸۸/۰ ـ ۰۸۹. ۱۰ – الاعلام ومراجعه: ۰۲/۹ ۹ – تقریب التهذیب: ۲۲۷/۲. ۱۱ – ابن کثیر: ۹۱/۶.

# من إصدارتنا

## • صوت الإسلام الصّارخ

#### الذكتور محمّد رجب البيّوميّ

ظُلم الشّاعر الكبير أحمد محرم بالقياس لشعراء عصره، فقد كان يقف في الصّف الأوّل من شعراء البعث الأدبي الذي ترعمه البارودي، وكانت المقارنات تعقد بينه وبين شوقي لأنّه الذي يليه في مكانته الأدبيّة، ومع اشتهاره لم نجد من الدّراسات الأدبيّة ما يضعه الموضع الصحيح الّذي كتب له أن يتبوأه عن جدارة وإبلداع. ثم إنّه امتاز عن جميع شعراء عصره بالقول في جميع قضايا العالم الإسلاميّ في شغى أقطاره .. إذ كان في طليعة الدّعاة إلى الوحدة الإسلاميّة، وفي مقدمة من حاربوا الاستعمار الأوربي في قصائد رنانة بلغت موضع التأثير الحار من قلوب القارئين . وفي هذا الكتاب فصول تمرض بعض لوحاته الأدبيّة، لتعبد إليه مكانته التي غابت عن الكثيرين، كما توضح صورته مناضلًا عن الفكرة الإسلاميّة، وهاتفًا بأمجاد الشيرة النّبوية في إلياذة مجلجلة أشرفت بأنوار الرسالة المحمدية، وعرضت بطولتها الوائعة في عالم الشّرك والطّفيان . وهو عمل انفرد به الشّاعر الكبير، وحذاه من تلاه؛ دون أن يُرتوا إلى أفّقه الفسيح . فإذا قلنا: إنّ محرمًا كان صوت الإسلام الصّارخ في مهب الأحداث العاتية ، ففي هذا الكتاب البرهان النّاطق بأبلغ بيان وأوضح دليل .

\* \* \*.

## • ذاكرة الأمّة

## الدكتور عبد الرحمدن رأفت الباشا .

للّفة أهمية كبرى في تكوين الأم وحفظ كيانها من الضّباع؛ فهي الأساس الذي تُرسىٰ عليه دعائم وحدتها، والمعلم الذي يحدد شخصيتها... واللّفة العربية بخاصّة ليست قومية فحسب؛ وإنما هي لغة دينية أيضًا... فهي لغة قرآننا العظيم، ووعاء ديننا القوم، وخزانة تراثنا الرّوحي والعقلي ... ذلك ما قد نتم إليه الدّكتور الباشا ـ رحمه الله ـ في كتابه هذا؛ مستنهضًا الهمم لإتقان لغة القرآن وسبر أغوارها. لقد وازن بين اللّغة في

العربية وغيرها من اللّغات؛ مبرزًا ما امتازت به العربية على سائر لفات الأرض من خصائص عبقرية تسكت أفواه المشككين فيها . وقد أشار المؤلف ـ رحمه اللّه ـ إلى ما يقارب من المائنا لفظ يكثر فيها اللّمحن وبيئٌ صوابها ... كما أورد طائفة من الألفاظ التي تشهد لهلذه اللّمة بغنى مفرداتها ودقة أدائها؛ مما يجعل منها ثروة من المصطلحات للعلماء ، وذخيرة للكاتبين والشّعراء . لقد ساق الدّكتور الباشا ـ رحمه اللّه ـ ذلك كلّه؛ في أسلوب حواري فريد؛ جمع العمق والدّفة ، إلى الوضوح والبساطة ، مع الطّرفة والملحة ... فالكتاب في مجمله ؛ بعث للتراث ، وتعزيز للّغة ، وتقريم للّسان .

\* \* \*

صور من حياة التّابعين .

الدكتور عبد الرحمدن رأفت الباشا.

يعرض صورًا واقعية مشرقة من حياة مجموعة من أعلام النَّابعين الذين عاشوا قريبًا من عصر النبوة ، وتتلمذوا على أيدي رجال المدرسة المجمدية الأولى ... فإذا هم صورة لصحابة رسول اللَّه عَلَيْكُ في رسوخ الإيمان ، والتعالي عن عَرْض الدنيا ، والتغاني في مرضاة اللَّه ... وكانوا حلقة مُحكمة مُؤثرة بين جيل الصحابة رضوان اللَّه عليهم وجيل أثمة المذاهب ومَنْ جاء بعدهم . وقد قسمهم علماء الحديث إِلَى طبقات ، أولهم مَنْ لَجِيَ العشرة المبشرين بالجنة ، وآخرهم مَنْ لَقِي صغار الصَّحابة أو مَنْ تأخرت وفاتهم .

\* \* \*
 الطَّريق إلىٰ الأندلُس «لمحات وقطوف».

الدكتور عبد الرحمدن رأفت الباشا.

لم يكتمل قرن واحد من الزمان بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام حتى أظلت رايات الإسلام أصقاعًا شاسعة من هذه الدنيا، وكان منها الأندلس. ولم يكن الطريق إلى الأندلس ممهدًا ولا سهلًا ... فقد سلكه المسلمون بتخطيط واع، وإعداد جاد، وعمل دعوب ... وبذلوا في سبيله النفس والنفيس. لقد عرض المولف و رحمه الله بأسلوبه القصصي الشيق أهم معالم هذا الطريق بداية من حصار حصن بابليون في مصر، إلى أن عبروا مضيق جبل طارق، وما بين هذين المكانين من أحداث. لقد كان الطريق الى الأندلس طريقًا إلى الله، ولله ... وقاه السابقون الأولون حقه، وتركوا للأجيال من

بعدهم الأسوة والقدوة لعلهم يقتدون .

\* \* \*

# • الدِّين القيم .

الدكتور عبد الرحمان رأفت الباشا .

أثار قضية من أهم القضايا المؤثرة في حياة البشرية ألا وهي المنهاج الذي يرسم الطريق لجوانب حياتها ، ويوائم متطلبات جسدها ونوازع روحها ... وأن الإنسان بأهوائه وعلمه وعقله عاجز كل العجز عَلَىٰ أن يضع هذا المنهاج الشامل الذي يصلح للبشرية كلها في سائر أجيالها ... وقد حسم المؤلف ـ رحمه الله ـ هذه القضية بأن هذا المنهاج هو الدين بمنطق لا يحتمل الجدل. وقد تطرق هذا الكتاب إلَىٰ أهم العلاقات الإنسانية المؤثرة في أي مجتمع كان ، والتي نظمها الإسلام منذ أربعة عشر قرنًا ... وبَيَّنَ الفارق العظيم بين مدنية الإسلام التي فاضت بالخير والبر حتى بلغت ترفًا وبَيْنَ مبادئ الحضارة الغربية التي لا ينعم بها الملونون الغربيون أنفسهم ...

#### • البطولة .

الدكتور عبد الرحمان رأفت الباشا.

إن للبطولة مقوّمات قد لا توجد عند كل شجاع ... وللشجاعة سمات قد يتحلىٰ بها قُطُّاع الطرق ... فهل البطولة هي الشجاعة ؟!! وهل كل شجاع بطل ؟!! إن هذا الكتاب محاولة واعية جادة لإبراز جلال معنى البطولة وسمو قيمتها، تبدأ بالنظرة اللغوية لتنتقل إلى النظرة الموسوعية . لقد حدد المؤلف ـ رحمه اللَّه ـ للبطولة إطارًا أبرز من خلاله أهم معالمها، والبواعث التي تبعث عليها، وضرب لكل باعث منها قصة حقيقية واقعية من تاريخنا الثري الغني. إن هذا الكتاب قدوة في سلامة الفكر، واستقامة القصد، ونبل الغاية، وصفاء اللغة، وإيجاز العبارة، ووضوح التعبير.

• العدوان على العربية عدوان على الإسلام .

الدكتور عبد الرحمدين رأفت الباشا.

نبه إلىٰ أن لُغتنا العربية ليست ملكًا لشعب بِعَينه ... وإنما هي تراث العرب

والمسلمين جميعًا على اختلاف ديارهم وأقطارهم... وَيَنَّ تَفَوْد هذه اللَّغة وَتَمَيُّرِها عن غيرها من لَغات الأرض، وقدرتها على الوفاء بمطالب الحياة، والنهوض بأعباء الحضارة... كما أَلْقل الأضواء على الحرب التي شنها الأعداء على لُغة القرآن؛ تارة في الشرّ وأُخرى في العَلْنِ... وناقش الحُجج التي أطلقها الحصوم تحت ستار التجديد والإصلاح... وكشف المقاصد التي تَكُمُن وراء هذه الحرب... كما وضح المؤلف ـ رحمه الله حق أبنائنا علينا في توضيح السبل إلى حماية لُغتهم، وصيانة فُصحاها من أن تمتد إليها يَدُ بالتحريف والتبديل... وأن نجاهد من أجلهم كما جاهد آباؤنا من أجلنا... لأن العدوان على هذه المُغة إنما هو عدوان على الإسلام.

#### \* \* \*

- صور من حياة الصحابة .
  الدكتور عبد الرحمان رأفت الباشا .
  - فن الدِّراسة .

الدكتور عبد الرحمدن رأفت الباشا .

- فن الامتحانات بين الطَّالب والمُعَلِّم.
  الدكتور عبد الرحمدن رأفت الباشا.
  - حدث في رمضان .
    الدكتور عبد الرحمان رأفت الباشا .